



# أسرار البيهود المنتنظرين في الأثلالسي دراسة عن اليهود المارنواس



Re1241208 UCBR(5)

# أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس

( دراسة عن اليهود المارنواس )

دكتسورة هسدى درويش معهدالدراسات الآسيوية - جامعة الزقازيق

> الطبعة الأولى ٨ • • ٢م



عين للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

### بطاقة فهرسة

درویش ، هدی

أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس: دراسات عن البهود المارنواس / هدى درويش - ط١ - الجيزة: عين للدراسات والبحوث

الانسانية والاجتماعية، ٢٠٠٨.

۱۲۸ *ص ؛* ۲۶ سم تدمك ۲۳۲۹ ۲۳۲۲ ۹۷۷

١- اليهود - تاريخ
 أ- العنوان

## المستشارون

د . أحسد إبراهيم الهواري د . شوقي عبد القوي حبيب

د . قاســـم عبده قاســـم

المشرف العام :

د. قساسم عسبنده قساسم

المدير التنفيذي :

شــــريف قـــساسم

مدير الانتاج:

جــــال عــــابد

تصميم الغلاف: د. مئى العيسرى

حقوق النشر محفوظة التاشير: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية التاشير: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ه شارع ترعة المربوطية - الهرم - جمع تليفون وفاكس ٢٨٧٦٦٣ FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel : 3871693 web site: WWW.Dar -Ein.com / E-mail : dar\_Ein@hotmail.com

# ويتنفي التخيال والمتنازع المتنازع المتازع المتازع المتازع المتازع المتنازع المتنازع المتنازع المتنازع المتنازع

﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صَدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾

صدق الله العظيم



mohamed khatab

DS 135 S7 D37 2008

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمــة

المارانوس لفظ أطلق على طوائف من اليهود ظهرت فى إسبانيا والبرتغال، حيث أجبروا على دخول المسيحية وقت الحكم المسيحى الكاثوليكى ؛ فاعتنقوها بحدف البقاء فى السبلاد والحفاظ على ممتلكاهم ، بعد سقوط الحكم الإسلامى . حيث مثلوا طبيعتين متناقضين، وشخصيتين متباينتين فكريًّا وعقائديًّا وحياتيًّا، مسيحية تسعى للاندماج مبتعدة عن أصسولها اليهودية فى الظاهر، وأخرى يهودية مستخدمة كافة وسائل التخفى لإقامة الشعائر اليهودية فى المباطن .

عاشت طوائف المارانوس أشبه ما تكون جماعات تجسسية واستخباراتية غـــير تقليديـــة للبلاد ، وشكلت من استثماراتها التجارية جماعات ضغط على تلك البلدان .

ولا ريب فى أن مكمن الخطورة فى ظهور هذه الطائفة اليهودية المتنصرة لا يقتصر فقسط على علم الانتماء الوطنى، والاندماج فى السلام الاجتماعي فى البلدان التى يتعايشون فيها، وإنما حاجة هذه الجماعات بصفة دائمة وملحة إلى الانتماء إلى شبكة ممتدة حول العالم مسن اليهود المذين يرتبطون بدولة المركز وعقيدتها .

فقد كانت هذه الطوائف على اتصال دائم باليهود في جميع أنحاء العالم ، فقلما نجد يهوديًا في الشرق لا يعرف أحوال أخيه اليهودى في الغرب ، كما نجد لهؤلاء المتسصرين السذين عاشوا يهودًا في وجدالهم ، مظهرين عبادات وشعائر أخرى مختلفة - أقرابًا ظهروا في التاريخ في كل مكان في العالم، ومثال على هذا يهود الدونمة (الشبتائيون) الذين عاشوا في تركيا - بعد طردهم من إسبانيا - واتخذوا من الإسلام ستارًا يخفون به هويتهم اليهودية الحقيقية ، بعد طردهم من إسبانيا مومون ويصلون ويحجون ، بينما مارسما يهوديتهم في المباطن فكانوا مسلمين في الظاهر ، يصومون ويصلون ويحجون ، بينما مارسما يهوديتهم في المباطن يلهبون للمعابد ، ويقيمون شعائرهم وطقوسهم اليهودية بشكل سري .

وعلى الرغم من بعد المسافات بينهما – حيث عاش المسارانوس اليهسود فى أوروبا ، وطوائف الدونمة فى آسيا – واختلاف الديانة التى دخلها كل منهما إلا أنه كان يربط بينهما – وأيضًا مع غيرهما من الطوائف اليهودية فى مختلف البلدان – اتصالات وعلاقات ، جمعتهم وحدة الأهداف والأغراض التى يسعون إليها .

وقد جاء اختيارهذه الدراسة بهدف التعرف على أساليب تلك الفنسات مسن اليهسود المتنصرين ، وقدرتها على التكيف في مجتمعات مغايرة، والتعايش معها حتى لو اضطرت في سبيل ذلك إلى تغيير عقيدتها في الظاهر درءًا لمخاطر التهجير والإبعاد والإقصاء من إسسبانيا والبرتغال زمن الحكم المسيحي الكاثوليكي .

وتعد هذه الدراسة من الدراسات والبحوث العلمية التي ما فتئت تلح في طلب المعرفسة لكل المسكوت عنه في التاريخ ، وسبر أغوار القضايا والإشكاليات التي تستدعى التراعسات الطوائفية ، وبحث السبل عن حلول هذه المعضلات .

وهتم الدراسة بالكشف عن الأساليب والطرق التي تعتمد عليها هذه الجماعات لضمان وسائل التخفي والاندماج والتعايش مع الديانات والمداهب المعايرة ووسائلهم الفكريسة في التغلغل إلى المجتمعات لتحقيق أغراضهم . بما يجعلها تبدو في الظاهر وكأنها طبيعية ولا تشكل قلقًا أو توترًا يفسد عليها مخططاها .

وتتحدد الاتجاهات المنهجية لهذه الدراسة فيأتي المنهج التاريخي على رأسها الذي يستخدم مجموعة من الأدوات الدقيقة والإجراءات التي تحدف إلى الوصول إلى الحقائق النسسبية وليست المطلقة انطلاقًا من الأحداث والشخصيات التي تحدد الحقيقة والمعلومة تحديدًا نسبيًا، كما تتبع الدراسة المنهج التحليلي لإعادة النظر في الأحداث المعلنة للشبت من الأسسباب والنتائج الواردة في ثنايا التاريخ ، وذلك من أجل توظيف الماضي لتحديد رؤى المستقبل .

وبالإضافة إلى المنهجين السابقين تتبع الدراسة المنهج الاستقرائي السدى يغلسب عليسه التحليل والتركيب المرتبط بالتطور الاجتماعي والسياسي لجماعة المسارانوس اليهوديسة في المجتمعات غير اليهودية.

وتدخل هذه الدراسة ضمن الدراسات المقارنة التي تعتمد على توصيف وتحليل الجوانب التاريخية والقانونية ليهود المارانوس وتوضيح علاقة هؤلاء اليهود بالمسيحية ، ومدى قبسول كل منهما للآخر.

ولأجل فهم حقيقة هؤلاء المتنصرين نطرح عدة أسئلة وهي :

ما هي الأسباب التي دعت إلى ظهور تلك الطائفة التي جمعت الطبيعية اليهودية ؟

- كيف استطاع المتنصرون إقناع المحيطين بهم ألهم خرجوا عن دائرة عقيدهم الأصلية ؟
  - ما هي الوسائل التي اتبعوها من أجل الاندماج في الجنمعات المسيحية؟
  - ما هى الوسائل السرية التي اتخذوها لإخفاء ممارستهم لطقوسهم اليهودية؟
    - هل استطاعوا المحافظة على عقيدهم اليهودية ؟
      - ما هو موقف الأوساط المسيحية تجاههم ؟
        - ما هو موقف الحاخامية اليهودية منهم ؟
- ما هو مدى علاقاقم باليهود الآخرين خارج مجتمعاقم ،على كافة المستويات الدينية
   والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ؟
- ماهو موقف النخب اليهودية المتنصرة تجاه أهل ملتهم اليهود سواء أكانت معادية أو
   مدافعة عنهم؟
  - ما مدى قبول اليهودية لمؤلاء المتنصرين ؟
- ما هو موقف الشريعة اليهودية تجاه صلاحية زواجهم سواء كان مسن الأجانسب أو اليهود؟
  - ما هو موقفهم الحالى من اليهودية وموقف اليهودية منهم ؟

وتعترى هذه الدراسة بعض الصعوبات نظراً لندرة المصادر والمراجع التي تتناول العقائد السرية الخاصة بالمارانوس اليهود وتنوعها، وطرق عباداتهم ، الظاهرة منها والخفية .

وقد تم الرجوع إلى عدد من المصادر والمراجع العبرية الأصلية لتوضيح فكسر هسذه الجماعات المتنصرة ذات الأصل اليهودى حيث تفردت الدراسة لأن تكون الأولى من نوعها والمتى تبحث وتكشف حياة هذه الطوائف وتفنيد عقائدها وممارسات عباداتما وشعائرها .

والبحث ينقسم إلى تمهيد وأربعة فصول :

يشتمل التمهيد على جذور : التنصر اليهودى في الأندلس وذلك من أجل الولسوج إلى وسائلهم في تحقيق أهدافهم طبقًا للتطور الزمني والمكانئ والسلوكيات التي حددت اتجاهاتهم.

الفصل الأول يحمل عنوان : المارانوس اليهود ومعضلة التحول إلى المسيحية، ويتسضمن التعريف بمذه الطوائف وتسميتهم ومعناه بين الشعوب التي عاصرت فترة ظهورهم .

وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :

يتضمن المبحث الأول : آليات القوة اليهودية فترة العصور الوسطى على المستويات المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على اختلاف نواحيها .

ويتناول المبحث الثالث : الممارسات التي قامت بما محاكم التفتـــيش لأجـــل تحويلـــهم القسرى إلى المسيحية في إسبانيا والبرتغال .

والفصل الثاني بعنوان : المارانوس بين الظاهر المسيحي والباطن اليهودي .

وينقسم إلى ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : ويتضمن طرق ممارسة المتنصرين للشعائر المسيحية .

والمبحث الثابئ ويشتمل على : كشف وسائل وأساليب المتنصرين في إخفاء عقائسـدهم وشعائرهم اليهودية .

ونتناول فى المبحث الثالث : النخب والشخصيات المتنصرة واتباعهــــا طـــرق المهادنـــة للمسيحية ومعاداتًا لأبناء جلدتًا .

والفصل الثالث بعنوان : معضلات المدمج والنبذ بين المارانوس ونظرائهم في أنحاء العالم . ويشتمل هذا الفصل على ثلالة مباحث .

يتضمن المبحث الأول علاقة المارانوس اليهود بالحركات المسيحانية التي صاحبت هسله الفترة .

والمبحث الثانى يتضمن : موقف الحاخامات والمشرعين اليهود تجاه المارانوس وخاصة فيما يختص بأمور الزواج .

ويأتى المبحث الثالث فى ختام الدراسة ويتناول : موقف هؤلاء المارانوس الحسالى مسن اليهود واليهودية .

ونخلص ف النهاية إلى أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة .

#### تمهسيد

### جذور التنصر اليهودي في الأندلس

في عام ٧٠ م وقبل دخول المسيحية أوروبا كان اليهود يستوطنون أوربا ، وعندما هـــدم الرومان المعبد في أوربا ، إلا أن أغنياء اليهود الرومان المعبد في أوربا ، إلا أن أغنياء اليهود اشتروهم ثم قاموا بعتقهم فتكونت جائيات يهودية تعيش في أحياء خاصة بحم في أنحاء العـــالم تسور بأسوار يغلقولها عند غروب المشمس ، وكانوا يمتهنون التجـــارة وبعـــض الحــرف ويحرصون علي امتلاك الأراضي (١) . وكانت أكبر جائية يهودية هي تلك التي عاشـــت في إسبانيا .

وعندما دخلت المسيحية أوربا بدأ العداء بين اليهود والمسيحيين الذى اشستد باعتنساق الإمبراطور قسطنطين المسيحية في القرن الرابع الميلادى ، في ذلك الوقت شعر المسيحيون بخطر اليهود عليهم وعلي دينهم ، حيث عارضوا احتكار اليهود للثروة وجمع المال وأمسور الربا الفاحش التي مارسوها إلي جانب الرشوة . فعاملوا اليهود كجاليسة تفسرض عليهسا الضرائب ، كما سنوا عدة قوانين تفرق بين اليهود وغيرهم (٢٠) .

وقد صدرت عدة قرارات من الجانب المسيحى تمنع استخدام اليهود في الأعمسال، وتؤكد ضرورة عتق أى عبد مسيحى يملكه يهودى ، إضافة إلى منسع زواج المسيحيات باليهود، ومنع الختان ، وحرمان الميهود من مزاولة شعائرهم الدينية (٢) . كمسا صدرت قرارات بحرق وقتل ورجم كل من يؤدى شعائر غير مسيحية ، مما اضطر بعض اليهود إلى اعتناق المسيحية ، وإقامة شعائر الدين المسيحى وأكل لحم الخبرير الإثبات صدق تنصرهم .

وظلت تصدر القرارات المسيحية ضد اليهود والتي تقضى بتسليم كل اليهود – سسواء من اعتنق المسيحية منهم ومن لم يعتنقها – وكافة تمتلكاتهم إلى المسيحيين ، وبذلك أصسبح اليهود مستعبدين لدى المسيحيين (3).

 <sup>(</sup>۱) عبدالمجيد ، محمد بحر ، اليهود في الأندلس ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧٠ ، ص٦ ، ٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع لفسه، ص ١٩، ١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه ، ص۱۹.

<sup>(4)</sup> برنز يواكيم : بابوات من الحي اليهودي ، ترجمة خالد أصعد عيسي، مراجعـــة ســــهيل زكـــــار، دار حــــــــان ، ١٩٨٣م، ص١٧٨ . وبرنز يواكيم حاخام يهودي صهيوي عاش في بدايات القرن العشرين .

وفي عام ٥٨٩م بدأت الاضطهادات ضد اليهود و تمثلت في القرارات الستي أصدرها المجلس الكنسي في طليطة وكانت كالتالى:

- ١- منع استخدام اليهود للمسيحيين في أي نوع من الأعمال .
  - ٧- ضرورة عتق أي عبد مسيحي مملوك ليهودي .
- ٣- فصل كل اليهود الذين في خدمة الحكومة ومراعاة عدم تعيينهم مستقبلاً.
  - عنع زواج المسيحيات باليهود .
- منع الختان الذي كان يفرضه اليهود على عبيدهم و حدمهم ومعاقبة أي يهــودى يفرض الختان على خدمه وعبيده بمصادرة أملاكه.
  - ٦- ضرورة تعليق اليهودي شارة عيزة في مكان ظاهر حتى يعرفه الجميع (¹¹).

وعلى الرغم من صدور تلك القرارات إلا ألها لم تكن نافذة نتيجسة لتسشجيع الحكسام الكاثوليك لليهود المسيحيين ، وخاصة في عيد المبوريم الخاص باليهود حيث كانوا يحرقون فيه صليباً كنسوع من الاستهزاء بالمسيحية (٢).

وفي سنة ٦٣٣ أصدر المجلس الكنسي قرارات أخرى في طليطة جاء فيها :

١- يتحتم على كل يهودى أن يسلم أبناءه عند بلوغهم الـسابعة للكنيـسة لتقــوم
 بتعميدهم وتربيتهم تربية مسيحية .

٧- يسلم كل يهودي ارتد عن المسيحية لأحد المسيحيين ليتخذه عبدًا .

غير أن تنفيذ هذه القرارات لم يأخذ طابع الحزم كذلك . على الرغم من استمرارية رجال الكنيسة في التفكير لتضييق الخناق على يهود إسبانيا (٣) .

وبعد هذه القرارات المضادة لليهود من الجانب المسيحى تعهد اليهسود أن يتحولسوا إلى المسيحيون أن اليهسود المسيحية إلا ألهم ظلوا على ممارسة شعائرهم اليهودية سرًا ، ولما رأي المسيحيون أن اليهسود

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> محمد بحر، مرجع سابق، ص ۱۴،

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص١٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> محمد بحر ، مرجع سابق ، ص1٦

لا يوفون بعهدهم أمروا بتسليم كل اليهود سواء من بقي على دينه أو تحول ليكونسوا عبيداً للمسيحيين ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وظل هذا الحال حتى دخل الإسلام إسبانيا (١).

ونتيجة لتلك المعاملة التى واجهها اليهود من الجانب المسيحى ، فقد لقى الفتح الإسلامى للأندلس بقيادة طارق بن الوليد عام ٧٩١ ترحيبًا كبيرًا من جانب اليهود حيث هاجر كثير من يهود أوربا إلى الأندلس وتجمعوا في قرطيه وطليطة وإشبيلية وسراقسطة وخصصوا إحياء خاصة بمم هناك (٢)

وعند دخول الإسلام الأندلس قام اليهود بتقديم مساعدات فعالة للعسرب المسلمين، وكانوا يعرضون على قائد الجيش الإسلامي خلعاقم، حيث تولوا حراسة المدن المفتوحة وتأمينها. وعندما استقر الحال للمسلمين منحوا اليهود حريات غير مسبوقة، فعاشوا فترة تعد نموجًا عظيمًا للمعاملة الحسنة بين أصحاب الحكم و رعاياهم من أصحاب السديانات الأخرى؛ فانتعش الاقتصاد اليهودى أيما انتعاش خلال القرن الأول للفستح الإسسلامي، وبزغت نحضة فكرية وأدبية عبرية نتيجة للرخاء الاقتصادى الذي تمتع به اليهود (٣). حيث جمع اليهود خلال العهد الإسلامي أموالاً طائلة، حتى إلهم كانوا يرسلون الأموال إلى اليهود الفقراء من خارج إسبانيا (٤).

وخلال العهد الإسلامي أنشأ اليهود مراكز ثقافية ، خاصة في قرطبة ، وانكبسوا علسي دراسة العلوم العربية إلى جانب العبرية (°) .

ومن أبرز علماء اليهود الذين بزغوا في القرن العاشر فترة العهد الإسلامي في الأنسدلس حسداي بن شبروط (٦) الذي كان وزيرًا للمالية وسفيرًا ، وعين طبيباً يقصر أمير المسؤمنين

<sup>(3)</sup> لقسه ، ص۱۷ .

ري نفسه ، مي ۲۱ . (<sup>(2)</sup>

<sup>(3)</sup> عبد الجيد ، محمد يحر ، مرجع سابق ، ص١٣٠ ، ٢٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> لقسم ع ۲۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> لقسه ، ص ۲۹ ،

<sup>(6)</sup> حسداى بن شبروط طبيب وسياسى يهودى ، كون حوله مجموعة من علماء اليهود التلموديين . ولد فى أسسرة ابن عزرا المتقفة، علمه أبوه اللغات العبرية والعربية ، واللاتيبية ، ودرس الطب ، داوى الخليفة من أمراصه ، وأظهر من واسع المعرفة وعظيم الحكمة فى الأمور السياسية ما جعل الخليفة يعينه فى الهيئة الدبلوماسية للدولة . تردد الخليفة فى منحه رسميًا لقب وزير خشية أن يثير عليه النفوس قام حسداى بمهام منصبه بكياسة اكسسته

عبد الرحمن الثالث (٣٠٠ ــ ٣٦٦هــ) (٩١٢ ــ ٩٧٦م) وكان أمير المؤمنين يســـشتيره في أمور الدولة والتجارة ، واستطاع جمع أموالاً كثيرة ، واشتهرت مكتبته بغناها بالكتــب العبرية ، وأنشأ مدرسة للدراسات اليهودية ، وكرمه أمير المؤمنين بأن عينه حاخامًا أكسبر ليهود الأندلس، وكان يقصده شعراء اليهود وأدباؤهم لمدحه (١) .

كما اشتهر من علماء اليهود صموليل بين ناجديلا ( ٩٩٣ ـــ ١٠٥٥م) (٢) الذي كان وزيراً لملك غرناطة.وأبو الفضل بن حسداي (٣) وكان وزيراً عام ١٠٦٦ في سرقـــسطة ، وإبراهام بن عزرا (١٠٩٣ ـــ ١٠٩٣) المولود في طليطة ، وشلومو بن جـــبيرول (١٠٣١ \_ ۲۰۰۲م) (<sup>1)</sup> في ملقا .

<sup>=</sup> عية العرب واليهود والمسيحيين على السواء ، وقد شجع العلوم والآداب ، وجمع حوله الشعراء والعلمساء والفلاسفة ، ولما مات تنافس المسلمون واليهود في تكريم ذكراه (ول ديورانت ، قصَّة الحضارة، ترجمة محمسه يدران ، طبعة بيروت ، ص٩٥) . استدعى حسداى إلى قرطبة يهودًا كثيرين من الشرق ، وأصبح في قرطبــــة مركز روحي وديني، ازدهرت فيه الحضارة اليهودية الأندلسية ، ترجم كتابًا في الطب إلى اللغة العربية (فلاح : سلمان ، تاريخ العرب ، وزارة الثقافة والمعارف اليهودية ، أورشليم ، ١٩٦٥م : ٢١٦/١) .

<sup>(</sup>۱) پیر ، مرجع سایق ، ص ۲۲ ، ۲۳ ،

<sup>(2)</sup> صمولیل بن تاجدیلا عالمی تلمودی وشاعر ، شغل منصب وزیر للمالیة عام (۲۷ ۰ ۱م – ۱۸ ۶هـــ) ولـــد ق قرطبة عام ٩٩٣م ولشأ فيها ، جمع بين دراسة التلمود والأدب والعربي ، وكان تاجرًا . لما سنسقطت قرطبسة في أيدى الإسبان انتقل إلى مالقة ، كان أمين سر وزير الملك ، ثم أصبح مسعشاره ، وأوصى الوزير وهو على فراش الموت أن يخلفه وبذلك أصبح شموليل عام ٧٧٠ أم اليهودي الوحيد الذي شفل منصب وزير في دولة إسلامية ، وحظى بمدًا اللقب . وازدهرت غرناطة في عهد شحوليل من النواحي المالية ، والسياسية ، والثقافية . وكان عالمُـــا وشاعرًا ونايفة في الفلك والرياضة واللغات ، وقد ألف عشرين رسالة في النحو (معظمها بالعبرية) وعدة عملدات ق الشعر والفلسفة ومقدمة للعلمود ، وعجموعة من الأدب العبرى . كان يقتسم ماله مع غيره مسن السشعراء ، وأمد بالمال طائفة من الطلاب الشباب ، وأعان الجماعات اليهودية في القارات العلاث كان وهو وزيسر الملسك وحاجامًا لليهود ، يحاضر عن العثمود . وثقبه بنو ملعه – اعتراقًا منهم بفضله – بالنجيد– (الأمير ف إســـراليل) ولما توفى عام ١٥٥، إم خلفه في الوزارة ابنه يوسف بن تاجديلاً . ( ول ديورانت ، قصة الحضارة : ٣/١٣) .

<sup>(3)</sup> أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي الإسرائيلي كان أبوه يوسف بن حسداي بالأندلس من بيت شسرف اليهود، متصرفا في دولة ابن رزين، وكان له في الأدب باع، ونشأ ابنه أبو الفضل هضبة علاء وجمسلوة ذكساء. islamport.com/d/3/adb/1/125/725.html - 47k ودكر أنه عني بالتعاليم وأسلم ومساد.

<sup>(4)</sup> مسليمان بن جبيرول (1 ١٠٢١- ١٠٥٦) Solomon Ibn Gabirol شاعر وفيلسوف عربي يهودي كتسب بعص الأعمال بالعبرية. عاش في إسبانيا الإسلامية (الأندلس)، وعُرف عند العرب باسم أبي أيوب سسليمان بسن يحيي بن جبيرول وُلد في ملقا، وكان قبيحًا معتل الجسم. نزح إلى سرقسطة حيث تعرُّف إلى رنسيس الجماعسة اليهودية في المدينة الذي قُتل عام ١٠٣٩ ثم اتجه ابن جيرول إلى غرناطة ملتجناً إلى ابسن نغريلسة والسضم إلى

ويهوذا آل ليفي (١٠٨٠ ــ ١١٤٠) وموسي بسين ميمسون القسرطبي (١١٣٥ ــ ويهوذا آل ليفي (١١٣٥ ــ ١٢٠٤) (١)

كل هذه الشخصيات حظيت بمكانة بارزة ومرموقة وعاشت في ظل الحكم الإسسلامى الإسباني وكانوا ناقلين لأنماط الحياة الإسلامية ، ونتيجة لعقيدتهم وسلوكياتهم الأقسرب إلي المسيحية ؛ فقد حظوا بثقة الملوك والنبلاء الأسبان الذين استخدموهم كأطبساء وعلماء ومصرفين وموففين ودبلوماسين وقائمين على أمور الملوك والنبلاء (٢).

<sup>=</sup> حاشيته . ويُقال إنه مات في ظروف مشابحة لموت يهودا اللاوي. وربحا يدل هذا على الجانسب الأسلطوري في القصة التي تذهب إلى أن عربياً قد قعله . لظم عدة قصائد عربية على نظام الموشحات، كما نظم قصيدة تنساول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك، وكتب المدالح في أولياء نعمته. وتعالج قصائده الديوية موضوعات مثل الحب والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم, أما قصائده الدينية، فعالج الموضوعات اليهودية المغلبدية مثل المبكاء من أجل صهيون . كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالمربيسة كمادة المفكريين المعقبية مثل المبكاء من أجل صهيون . كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالمربيسة كمادة المفكريين المعرب من اليهود، ثم ترجمت هذه الأعمال إلى العبرية فيما بعد ، ومنها إلى اللاتينية ، حيث تركت أثراً في الفكر المسيحي. ومن أهم مؤلفاته كتاب ينبوع الحياة اللدي يبين أثر الأفلاطونية المحدثة عليه. وتنبير مؤلفاته بأما ألما تتناول موضوعات فلسفية ذات صبغة إنسانية في العادة ، ونسله كان البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كتاب مسلمين. وقد اشترك بياليك في جمع أشسعاره ونسشرها عسام كان البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كتاب مسلمين. وقد اشترك بياليك في جمع أشسعاره ونسشرها عسام ١٤٠٢.

<sup>(</sup>۱) موسى بن مبعون ، فيلسون يهودى وطبيب ، من كبار اللاهوتين اليهود فى القرون الوسطى ، يسميه الغربيون ميمونيدس . درس العلوم الدينية واليهودية والعربية ، ولد فى قرطة سنة ١٩٣٥م ، وتوفى بمصر ٢٠٥٥م ودفن بطبرية فى فلسطين ، تربى فى بيئة علمية ، وعاش بقرطية ، ثم نزح إلى مصر ، واستقر فى مدينة الفسطاط ، السيق أسس اليهود فيها مدرسة لتعليم الديالة اليهودية والفلسفة والرياضة والطب والضم موسى إلى هده المدرسة ، وأصبح من أسائلةا البارزين ، وتعلمت على يده الكثير من اليهود ، مارس الطب ، وعالج الحكام الأيوبين ، كما عمل طبيبًا لصلاح الدين الأيوبي ، وألف كتبًا كثيرة فى الطب والفلسفة من أهمها كتاب (لدلائل الحسائرين) ، كما كتب كتابًا فى شرح (المشنا) سمى كتاب (السراج) وهو أقدم كتاب عبرى بعد أسفار الكسباب المسلم والشأ مدرسة بالإسكندرية تعد نواة للجامعة العبرية المق الشنت فى فلسطين ، ولسه فى السدين كمساب الهيد فى والشرائض) وفيه عرض للمحلال والحرام فى الشريعة الموسوية . وللقى رسائله الخاصة صوءًا على تاريخ اليهود فى القرن ٢١٩ . ولم يتبت ما أشبع عن اعتناقه الإسلام (عجاج نوبهص ، بروتو كولات حكماء صسهيول ، داو الاستقلال للدراسات والنشر ، بيروت ، ٢٩٩ م من ١٥ هـ ١٥ هـ).

<sup>(2)</sup> كاسترو أميركو . إسباليا في تاريخها المسيحيون والمسلمون واليهود . ترجمة على إبسراهيم مسوق ، المجلسساء الأعلى للثقافة، ٢ • ٣٠ م ، ص ٤ ٥ ه . وأميركو كاسترو ( ١٩٧٧ \_ ١٩٧٢ ) من أبسرر المقساد والعلمساء الأسبان ، ولد ياحدى المدن البرازيلية ، وعمل أستاذا حامعيا بجامعة مدريد وعدد من الحامعات في الولايسات المتحدة الأمريكية

وفي القرن الحادي عشر ذاع صيت كثير من اليهسود في النحسو العسيري ، وكسانوا يستخدمون البحور العربية في أشعارهم ، في لوسانيا (١) .

تلك الفترة التي عاشها اليهود في الاندلس في ظل الإسلام أطلق عليها اليهسود العسصر الذهبي (٦١٦٦ ١٦٦٦) وذلك لازدهار اللغة العبرية وآدابجا فيها ، حيث استطاع اليهسود - في هذه الفترة - أن يؤلفوا كتبًا مازالت تعد من أمهات الكتب في اللغة العبرية وآدابجا ، ولم يكن هذا الازدهار الفكرى بين اليهود إلا ثمرة من ثمار الحرية السياسية والاقتصادية والأدبية التي حظى بجا اليهود تحت حكم العرب الفاتحين للأندلس .

وطوال العهد الإسلامي لم يتم اضطهاد اليهود المقيمين ، أو إجبارهم على السدخول في الإسلام، ولم يقف ذلك عند حد حرية العبادة ، بل تعداها إلى حرية العمل والتملك والحياة الحرة الكريمة . وقد استطاع اليهود خلال العهد الإسلامي تحقيق ثروات ضمخمة نتيجمة استرجاع أراضيهم وأملاكهم التي صادرتها الحكومات المسيحية السابقة ، كما نالوا أعلمي المراكز والمناصب التي منحها لهم المسلمون من وظائف مائية وإدارية مهمة في الدولة (٢) .

وفي طليطة كان العرب واليهود يعملون إلي جانب الأسبان والألمان والفرنسيين والإنجليز والبلقانيين .

وفي القرن الثاني عشر قام اليهود بإحداث نمضة شاملة في مجالات الترجمة والفلسفة وانتشرت أعمال أرسطو طائيس عن طريق الفلاسفة العرب وابن رشد وابن سينا تلك الأعمال التي اعتمد عليها التعليم في ذلك الوقت وجمع بعضهم الطب مع الفلسفة ومشال على ذلك موسى ابن ميمون أشهر العلماء والفلاسفة اليهود الذي مارس الطب في إسسبانيا ومصر.

<sup>(1)</sup> بحر، مرجع سابق ، صـ 42 .

<sup>(2)</sup> محمد بحر ، مرجع سابق ، ص۲۹ ، ۲۱ .

<sup>(3)</sup> برنر يواكيم ، مرجع سابق ، ص\$ ٢٦٠ .

والحقيقة فإن الامتيازات التي منحت لليهود في ظل الحكم الإسلامي في الأندلس كسئيرة ومتنوعة، لكنها ليست هي موضوع دراستنا التي تحتم بالوضع اليهودي في السبلاد خسلال العصر المسيحي الكاثوليكي الذي شهد محاكم التفتيش "١٦٦٣٦٦٢٣٤٣٣ في منطقتي إسباليا والبرتغال ، والأساليب التي اتبعها اليهود في التعامل معها (١).

ففي بداية الحكم المسيحي الكاثوليكي للبلاد وبعد نماية الحكم الإسلامي ، تكونت في الأندلس عدة ممالك منها قشتالة وأرجون وغرناطة وأشبيلية وسرقسطة وغيرها ، حيث قام اليهود بإعادة نفس الدور اللي لعبوه من قبل مع المسلمين ، وذلك في سبيل تحقيق مصالحهم، فقد قاموا بحد يد المساعدة للمسيحيين من أجل استعادة إسبانيا والتخلص مسن الحكم الإسلامي ، باعتباره حرباً مقدسة ، الأمر الذي جعل المسيحيين يوطنون اليهود في المدن المفتوحة ، بينما كانوا يطردون المسلمين منها .

لكن عندما قوى أمر المسيحية الكاثوليكية في البلاد ، ونجحت في طرد المسلمين وإبعدا الإسلام منها ، إزداد الصراع بين اليهود وكل ما هو مسيحي كاثوليكي ، فالمسيحين أن اليهودي يطلب دمه لأغراض المطقوس الدينية ، وأنه يقوم بخطف الأطفسال المسيحين ويقوم بقتلهم لهذه الأغراض ، وأنه يتعاون مع العرب المسلمين والتتار أعداء المسيحية ، ومن هنا كان عداء أوروبا فؤلاء اليهود شديداً ، والذي وصل إلى حد التنكيبل والطرد والسجن ، ومصادرة أمواهم ، فحاول اليهود بسبب هذا الاضطهاد استدرار عطف الشعوب ، وجعل أنفسهم في صورة المعتدى عليه المظلوم . وهناك رأى يقول : إن كثيرًا من الناس ساعد اليهود في محاولة إقامة وطن قومي لهم حتى يتخلصوا من شرورهم وتواجدهم في بلادهم (\*) . وكان العنصر اليهودي هو المفضل عن الإسلامي لدى المسيحي ؛ وذلك لهارته في الأعمال الزراعية والإدارية والمائية والعسكرية ، وأيضنا لاستخدامه كعنصر اليهودي

<sup>(1)</sup> ד' דרורי, "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הביניים", מעמים מו-מז (תשנ"א), עמ' ۱۲-4

<sup>(2)</sup> درویش · هدي ، العلاقات التركیة الیهودیة و آثرها على البلاد العربیة ، الجـــزء ۱ ، دار القلـــم ، دهـــشق .
۲ • ۲ م ، ص • ٤ .

من خلال السماح لليهود بالسكن داخل المدن ، بينما كان المسلمون يسكنون خارجها - مثلما كان الوضع في سرقسطة عام ١٩٨٨م .

ومن أهم أسباب تفضيل العناصر اليهودية على الإسلامية ، أن العنصر الإسلامي في المنطقة كان يشكل قوة كبيرة ، يخشى منها ، وذلك بسبب قوة الدول الإسلامية المحيطية ، والتي كان يمكنها أن تحد يد العون للمسلمين في أى وقت ؛ وخاصة القوة العثمانية الستى كانت تشكل قوة إسلامية كبرى في ذلك الوقت(١) أما الطوائف اليهودية في إسبانيا فكانت تشكل وحدات بشرية صغيرة منعزلة ، تابعة للملك مباشرة ويدينون له بالولاء وكان يامكانه القضاء عليهم في أى وقت شاء (٢).

وكان اليهود الأسبان منذ بدايات القرن الحادى عشر يتغلغلون داخصل إدارة السبلاد ليمثلوا مصدرًا أساسيًّا للثروة لدى المسيحى ، وكان الصراع دائرًا وقويًّا – بين الملوك مسن جانب ، والكنيسة من جانب أخر – حول الاستفادة من المصدر اليهودى المسلر للمسال والثروة حيث سُمِح لأعضاء الطائفة اليهودية ببناء المعابد لممارسة شسعائرهم، واعستلاء الوظائف بحدف تنمية المجتمعات، واستصلاح الأراضى الزراعية، كما اسستُخدموا سفراء ومترجمين للعراث العربي (٣) .

وكان الحكام المسيحيون الكاثوليك يسندون لليهود مهمة جباية الأموال مسن الفقراء لصالح الأغنياء المسيحين ، ومن ثم ظهر العداء الشعبى المسيحي لهؤلاء اليهود المغسميين أموالهم لحق غيرهم من السادة المسيحيين . أما رجال الدين المسيحي فقسد وقفوا موقف معارضًا لما يوليه الحكام والملوك الأسبان من مناصب مهمة لليهود ، وقد أدى هذا إلى ظهور صراعات شديدة بين الملوك من جانب، والكنيسة والشعب ورجال الدين من جانب آخر استمرت ما يقرب من أربعمائة عام (أ) .

<sup>(1)</sup> סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות)

עימות בין מוסלמים לנצרות www.tzafonet.org.il עימות בין מוסלמים

<sup>(2)</sup> ظاظا ﴿ حَسَنَ ، الْفَكُرِ الدَّيْنِي اليهودي ، دار القلم ، دمشق ، ١٩٩٩م ، ص ٢٥٨ .

<sup>. (</sup>היהודים בספרד בין איסלם לנצרות)

<sup>(4)</sup> كاسترو ، أميركو ، مرجع سابق ، ص ٥٨٣ .

ومما زاد من حدة هذا الصراع ان اليهود في القرنين الحادي عشر والثابي عــشر كـانوا يمتلكون ثلث الأراضي في مقاطعة برشلونة ، ولهم حقوق أكثر مسن المسكان المسيحيين الأصليين أنفسهم ، ولكل بلاط ملكي طوائف كثيرة من اليهود تعمل داخله (١) . كما برز الدور اليهودي في إسبانيا في علوم الفلك لقرون امتدت من القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر خاصة في عهد الملك ألفونسو العاشر وفي عهد بدروا الثالث ملك أرجون حيث نجـــد بروز شخصيات يهودية شهيرة في علم الفلك (٢) . وكان اليهود يقومون بقر اءة الطسالم للملوك عند تتويجهم ، كما كانوا يقومون بنقل العلوم الجغرافية العربية إلى البرتغاليين خلال الفترة من ١٣٧٥ ــ ١٣٨٥م عن طريق رسم الخوافط (٣). كما أفاد اليهــود الأســيان ، الأجانب اللين كانوا يفدون إنى طليطة بمدف معرفة المخطوطات العربية التي قام بترجمتها هؤلاء البهود الذين كانوا يعملون في مجال الترجمة والذين كانوا ناقلين للفلسسفة والفلسك بالحياة الثقافية في ذلك الوقت ، إلى جانب الاهتمام بالعلم والعلماء اليهود وترجماهم مسن العربية إلى اللغة القشتالية ، وخرجت أعمال مهمة مثل كتاب " القوانين " "والتاريخ العام" وهي ترجمات لكتاب يهود مجهولة المؤلف وكان يوضع عليها اسم الملك ألفونسو العاشر (٥٠). ونتيجة للتغلغل اليهودي في البلاد أصدر المجمع الكنسي الرابع في عام ١٣١٥ قـــواراً آخر يقضى بحمل اليهود علامة متميزة ليتم تمييزهم عن المسيحيين ، إلا أن اليهود عارضوا هذا القرار وهددوا بالذهاب إلى قطاع المور (المسلم) ذات المساحات الشاسعة ، الأمر الذي أدي بالملك فرناندو الثالث وأسقف طليطة بتقديم التماس للبابا بإلغاء القرار ، وقد قبل الباب أونوريو الثالث ذلك الرجاء عام ١٩٢٩ (١٠).

<sup>(1)</sup> المسيري ، عبدالوهاب ، موسوعة اليهود واليهودية ، مجلد \$ ، جزء ٣ ، ياب ٣.

<sup>(1)</sup> النسيري ، عبدالوهاب ، موسوعه اليهود واليهوديه ، علك 3 ، جزء ٣ ، بالب ٣. ..

<sup>(2)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص٤٦٥

<sup>(3)</sup> كاسترو ، هرجع سابق ، س٦٣٣ .

<sup>(4)</sup> نفسة ، ص \$ \$ ٥

<sup>(5)</sup> نفسه، ص۱۹۰، ۲۹۹

<sup>(6)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص ٥٧٥

وفي عام ١٤١٨ هدد الملك أساقفة سرقسطة بقطع المؤن الدورية عنهم بــسبب بيـان الأسقف الصادر بإغلاق الأبواب والنوافذ الخاصة بالمنازل اليهودية التي تطل علسي الجــزء المسيحي للمدينة وارتداء اليهودي زيًّا خاصاً (١). وحتى القرن الخامس عشر كان ف شــبه جزيرة أيبريا ما يقرب من ٧ أو ٨ مليون نسمة ، وكانت أعداد اليهود فيهـا لا تتجــاوز ٢٣٥ الف ، مما يدل على أن أهمية اليهود تكمن في الأعمال التي كانوا يؤدونما ولــيس في تعدادهم (٢).

وخلاصة القول أن الفترة من القرن العاشر حتى الخامس عشر شهدت إسسبانيا سسياقاً مسيحيًّا إسلاميًّا يهوديًّا وكل منهم كان يؤثر في الآخر تأثيراً لا يمكن فصله عن بعضه (٣)

<sup>(1)</sup> نفسه، ص٧٩ه

<sup>(2)</sup> نفسه ، ص ٩٤٩ .

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص۳۸ه .

## الفصل الأول المارانوس اليهود ومعضلة التحول إلى المسيحية

بدأ ظهور ما يعرف ب المارانوس (البهود المتنصرون) في عام ١٣٩١م حينما قامست المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المسيحية ضد تمارسات البهود في الدولة ، نتيجة لاستحواذهم على المناصب المهمة في البلاط الملكي ، وتملكهم الأعمال المهنية والحرفية في المبلاد ، وسيطرهم على المناصب المهمة في المبلاد ، وسيطرهم على المنشاط التجاري والمالي ، وتدخلهم في المراكز الحيوسة بالدولة الحلامة بالمسيحيين ، إلى جانب استخدامهم الربا والرشوة في المجتمع ، حيث ظهروا بشكل المتفوق على المسيحي ، ولهذا فقد أصدرت الحكومة صدهم أحكامًا إما بالموت أو الصلب ، المتفوق على المبلاد موجة من أعمال العنف ، نتج عنها قتل وإصابة كثير من اليهود على أدى إلى تنصر أعداد كبيرة من اليهود .

ونتيجة لتصاعد اضطهاد اليهود من جانب المواطنين المسيحيين، توك العديد من اليهبود إسبانيا، ومن يقى منهم قاموا بتغيير عقيدهم للمسيحية ، حيث تكونت لديهم هويتان ، اليهودية الأصلية الباطنية ، والأخرى المسيحية الشكلية والتي قادهم الى الحيانة ، فظهر منهم من خان إخوانه أبناء دينه من اليهود حفاظاً على مركزه ، ومنهم من طاردهم ، ومنهم من أوحى بإنشاء محاكم التفتيش ضدهم (1) . ومن ناحية أخرى قام اليهود بمحاولة التسلل إلى صفوف الرهبان ، فأصبح منهم البطاركة والمطارنة اللين كانوا يتظاهرون بالتعصب للمسيحية ، بينما ينشرون مبادئهم اليهودية سرًا بين صفوف النصارى ، كما قاموا بمحاولة التعليل إلى حريم ومصارف الشعب الإسبائ بقصد التحريب .

ومن ناحية أخرى سادت بين اليهود فى تلك الفترة أفكار فلاسفة اليونسان سامشال أفلاطون وسقراط والتى رأوا فيها ألها مطابقة لقواعد اليهودية وأوامرها ، كمسا ادعسى حاخامات اليهود أن النظريات اليونانية هى نفس ما جاء فى دين اليهود ، وأن الفلسفة التى

<sup>(1)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٠٠٥

سادت الغرب ، ترجعُ أصولها إلى اليهود وشريعة التوراة . وكانت نظرياتهم هذه تهدف إلى السيطرة والسيادة على الشعوب فصدرت الاتمامات ضدهم بالهرطقة من الجانب المسيحي ، وأصبح مجرد الاحتفاظ بكتاب لأفلاطون أو أرسطو جريمة لا تغتفر ، يعاقب عليها القانون ، وقد حدثت هذه الحركة الفكرية خلال القرن الرابع عشر، واستمرت حتى القرن السسابع عشر .

وقد بدأ ظهور المارانوس – وهم اليهود الذين اعتنقوا المسيحية – كمصطلح للتعبير عن المتصوين عمومًا ، وهو لفظ يحمل هجومًا واستفزازًا وامتهانًا لمن يطلق عليه هذا اللقب ، إذ أنه يعنى "الخنازيو" .

#### المارانوس لغة واصطلاحا :

عُرف اليهود الذين تنصروا فترة الحكم المسيحى الكاثوليكى للأنسدلس باسم السب "أنوسيم" " ١٤٣٥٥٥ " وهي كلمة عبرية معناها "المضطرون" أو "المكرهون" أو "المفلوبسون على أمرهم" ، لأجل تغيير دينهم إلى المسيحية ويسمون بالإسبانية "كونفيرسسوس" بمعسى المعتقين للدين ، وكان البرتغاليون يسمولهم "كريستاوس نوفوس" ويعنى المسيحيين الجسدد مهرودة مهرودة مهرودة المسيحيين الجسدد المهرودة المهرو

كما يشار إليهم باسم العشويتاس (١٦٣١٥٥ ) (٢) في جزيرة مايوركا (١٠).

وقد اختلف فى أصل كلمة "مارانوس" ، فقيل إنما تحريف من كلمتين تبدأ بجمسا صسلاة مسيحية بالآرامية، هما "مارن ـــ آث" (١/ ١٣ ١٤) ومعناها "أنت مولانا" والخطاب بجما موجه إلى المسيح. حيث كان يفرض على اليهودى الأندلسي الأصل أن ينطق بجما كستيرًا لإبعاد الشبهة عن نفسه ، ثم أصابحما التحريف قصارتا "ماراناس" ثم مارانوس .

وهناك رأى آخر يقول أن أصل التسمية بالعبرية هو كلمة "فتافئا" (مومار) أي "مارق" وتضاف اللاحقة الإسبانية "كلال" (انو) لتصبح "فتافئا" (مومارنو) ثم صسارت "فتاللا" (مارانو).

<sup>.</sup> דייבציקלופדיה העברית כרך רביעי . הוצאת ספרית פועלים . ۱۹۸۸ ע ۳۰۰–۲۰۱ (1)

<sup>(2)</sup> تشويتاس Chuetas من كلمة "تشويا" وتعنى "لحم خبرير" بلهجة جزيرة مايوركا ، إحدى جــزر البالياريــك التابعة لإسبابيا ، غيران هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتقة من كلمة "تشوهينا" وتعــنى "يهــودى" بلهجة الجزيرة .

<sup>. (</sup> אונציקלופדיה העברית כרך רביעי ( אנוסים ).

وكلمة "مارانوس" فى الإسبانية والبرتغالية والفرنسية تعنى : المنافق ، والحائن ، والديء ، واللهم ، والكذاب ، ونحو ذلك من صفات اللؤم والحسة (١).

ويرى البعض الآخر أن الاسم " marrano" مارانو يرجع إلى الكلمـــة العربيــة محــرم "كالــــة" وهو تعبير يطلقه المسلمون على حيوان الخبرير "החדר" ، فعلى الرغم مـــن أن كلاً من الديانتين الإسلامية واليهودية تحرمان تناول خم الخبرير، إلا أنه تم إطـــلاقى لفـــظ المارانوس على كل المتنصرين الذين اعتنقوا المسيحية من خارج البلاد ، بينما أبطنوا ديئـــا آخر كما أطلقوه أيضًا على كل من يحرم على نفسه تناول خم الحبرير(").

وورد فى الموسوعة اليهودية في اشتقاق هذا الاسم عدة أقسوال : فقيسل أنجسا ترجسع إلى «ماتراننا» وهي كلمة إسبانيا معناها «الملعون» ، وأيضا بمعنى «المرائي» وهي كلمسة عربية معناها «منافق» ، ونجد مرادفًا غذا المعنى فى العبرية بتعبير «مارئيت عسيين» (١٦٦٣ ١٦٣ ) ومعناه «ظاهر للعين»، بمعنى أنه يُظهر المسيحية ويبطن اليهودية، كما أطلق عليه فى العبرية «محوّرام أتاه» ( ١٦٦٥ ١١٨٣ ) ومعناه «أنت مطرود من حظية ة الدين» (١٠٠٠ .

ولم يكن هذا المصطلح شائعاً في الأوساط الرسمية، ولم يرد في أي من الوثائق الرسمية<sup>(1)</sup>. وكلمة "مارانو" باللهجة العامية الإسبانية القديمة معناها "اخترير"، فتكون "مسارانوس" صفة ذم لكل الذين دخلوا الدين المسيحي وهم غير أوروبيين ولا ينحدرون مسن أصسول لاتينية ، ويلاحظ أن ذلك المعني كان يطلق على العرب الذين ظلوا في الأندلس بعد قيسام المسيحية ، ودخلوا المسيحية ،

<sup>(1)</sup> ظاظا : حسن : مرجع سابق ، ص۲۵۷ ، ۲۵۸ .

WWW,wikipedia.org (2)

<sup>(3)</sup> jewish encyclopedia, Marano

<sup>(4)</sup> WIKPEDIA.COM

<sup>.</sup> דסת-דסס ע האינציקלופדיה העברית . ע ססת-דסס (5)

# المبحث الأول آليات القوة اليهودية في إسبانيا والبرتغال

يطلق على اليهود الذين هاجروا إلى شبه جزيرة ايبريا التى تضم إسببانيا والبرتغسال " السفارديم " (1) وكانوا يتحدثون بلغة اللادينو التى تعتمد على أصول لاتينية إلى جانب بعض المصطلحات العبرية وكانت اللادينو هى اللغة الرسمية فى الجامعات والمدارس فى إسسبانيا فى القرون الوسطى وهى مركبة من اللاتينية والاسبانية (٢) .

وقد سبق القول أن الملوك الكاثوليك ورجال البلاط فى إسبانيا اعتمدوا على اليهود كمصدر أساسي للمال، حيث أدى ذلك إلى حدوث صراع حاد بين الملوك من جانسب، والكنيسة والشعب من جانب آخر ، بسبب الرغبة فى البقاء اليهودى فى البلاد ؛ وقد استمر

<sup>(1)</sup> يطلق اسم سفارد أو صفارد على إقليم لعله آسيا الصغرى ، نقل إليه نبوخذ نصر بعض اليهود في 90ق.م ثم أطلق اللفظ بعد ذلك على بلاد إسبانيا – (ولي ديورانت ، قصة الحضارة ، ص٥٠) ، وذكر أيعناً لفظ صفارد في سفر عويديا ما نصه : "وسهى هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعالين إلى صرفه ، وسسبى أورشليم الذين في صفارد يرثون مدن الجنوب ، ويصعد على جهل صهيون ، ليدينوا جبل عيسو ، ويكون المُلك للرب (سفر عويديا) (الكتاب المقدس ، فصل ٢ ، ص١٣١٤ ، طبعة ١٩٩٥ م .

وقد أطلق السفارديم على يهود إسباليا وهم من لسل قبيلة بنيامين ، والسفارديم يدعون الفسسهم (باراسسعقراطية) اليهود على الأساس المديني اللدى ينتمون إليه (حمدان : جمال ، اليهود أنفروبولوجيا ، المكتبة الفقافية ١٦٩ ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، شباط — فيراير ، ١٩٦٧م ، مرجع سابق ، ص٣٣) .

وفي إسبانيا الإسلامية تأثر اليهود السفارد في عباداتهم وتلاوقم وترافيلهم باللوق العربي، وانفردوا بنصوص شعوية وتدرية في أدهبتهم وصلاقم وكانت قريبة الشبه بما عند المسلمين، وتم اعتبار عبرية السسفارد اللغسة الرسميسة للمسرح والإذاعة، وكانت لفة التعليم في المدارس، ويهود العالم العربي من السفارد، وكانوا في بسادئ الأمسر يتكلمون العربية حتى القرن ١٣ ثم تكلموا الإسبانية وأحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط٧، دمشتى، ص٩٩، ٢)؛ كما أن يهود إيران كانوا من السفارد (حسن ظاظها، الفكسر الدين الإسرائيلي، أطواره وهذاهه، قصم المحوث والدراسات الفلسسطنية، طبعسة ١٩٧٥م، ص٩٤٠ حالا عنها المفاردي وكانت أعدادهم في الدولسة العنمانية تقوق جميع الهيات الدينية الأحرى، حتى إلهم تزعموا هنائة كافة الملل، (كمسال حبيسب: المجتمع الإسلامي والغرب، س.ذ: ٢ / ٢٤٩، ٢٤١ ، قدلاً عن هاملتون جب وهارولد يوون).

ويتميز السفارديون عن الإشكنازيين في الثقافة بسبب استفادقهم من العرب في الأندلس .

اها الإشكنازيون فكانوا منطوين على أنفسهم ، وكانت أعلى الطبقات المرفهة من اليهود من السفارديم ، وكسانوا يعدون أنفسهم أرقى ثقاقيًا وأعلى من الإشكنازين (أحمد سوسة ، مرجع سابق ، ص ٧٠٠) .

<sup>(2)</sup> ظاظا ، مرجع سابق ، ص٣٣ ، وهدى درويش ، العلاقات التركية اليهودية ، مرجع سابق ، ص٠٤ .

هذا الصراع داخل البلاد بين السلطتين الملكية والدينية على مدى أربعة قرون ، حيث مثّل صراعًا بين التقدميين (الملوك والنبلاء) من جانب والسرجعيين (رجسال السدين الخسافظين والشعب) من جانب آخر حول أوضاع هؤلاء اليهود .

قوة اليهود على المستوى السياسي في الأندلس:

كان للتنصر اليهودى جلور قديمة فى إسبانيا منذ الحكم المسيحى السابق للإسلام ، ففي عام ٢٠٩١ أثناء الحملة الصليبية الأولى إضطرعدد كبير من اليهود الى دخول المسيحية والتعميد ، وعندما زال الخطر رجعوا إلى اليهودية ، وفي مدينة طليطلة وبعد هامات السلم التي شهدها أشبيليه عام ١٣٩١م تحولت منات من الأسر اليهوديسة إلى المسيحية تحولاً ظاهريًا ، إلا ألهم كانوا يختنون أطفاهم سرًا ويتقيدون بشرائع السبت ويشتغلون يوم الأحد، وبجرمون السيدة مريم ويطلقون عليها "الخاطئة" ، وكانوا يدفنون موتاهم حسب السشريعة اليهودية (١) .

وقد وجد الملوك الأسبان أن الوجود اليهودى يحقق لهم مصالحهم الشخصية، الأمر الذى جعل الملوك يمنحولهم حريات وحقوقًا مقابل ما يؤدونه من خدمات للبلاط الملكى ، ومنسال على ذلك تلك الحقوق التى منحها لهم الملك الفونسو العاشر عام ١٣٦٣ حيث حرم قمة اللم "والإجراء على أداء شعائرهم، اللم "والإجراء على أداء شعائرهم، حتى لو وُجدت أسباب قانونية شرعية لذلك ، وكالت غرامة قتل اليهودى تعادل الغرامة التى تُدفّع عن قتل فارس أو قس (٣) .

اولز یواکیم ، مرجع سابق ، ص۲ ، ۲۷ .

<sup>(2) «</sup>قمة الدم» "الاحادات الله المسيح" أو" Blood Libel " وهي الهام اليهود بالهم يقتلون صبيًا مسيعيًا في عيد الفصح سخرية واستهزاء من صلب المسيح. ونظراً لأن عيدي الفصح المسيعي واليهودي قريبان ، فقد تطورت التهمسة وأصبح الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في شعائرهم الدينية وفي أعيادهم ، ويخاصة في عيد المسصح اليهودي ، حيث أشيع أن خيز الفطير عبر المخمر (١٣١٦) الذي يُؤكل فيه يُعجَن هسنده الدمساء. وقسد تطسورت الإشاعة، فكان يُقال أن اليهود يُصنون دم صحاياهم الأسباب طبية أو الاستخدامه في علاج الجسروح الناهة عن عملية الختان ، (WWW.wikipedia.org) .

<sup>(3)</sup> المسيرى : موسوعة ، مرجع سابق ، مجلد \$ ، جزء ٣ ، باب ٣ .

ولأجل مواجهة التجاوز الملكى لليهود فقد صدر قرار فى مجمع كنسى فى سامورة عام ١٣٦٣ بناء على قرار سابق فى مجمع فينا ، يقضى بمعاقبة اليهود بألا يكون لهم وظائف أو مزايا يمنحها لهم الملوك أو الأمراء ، وألا يمارسوا مهنة الطب على المسيحيين مهما كانست درجة مهارقم ، وألا يلجأوا إلى ممارسة الربا مع المسيحيين (١) .

وعلى الرغم من صدور تلك القرارات ضد اليهود إلا ألها لم تصل إلى حيز التنفيذ بسبب حاية الملوك لليهود (٢٠) .

وقد بلغت قوة المتنصرين اليهود إلى حد الوقوف ضد مصالح اليهود الآخرين فى سسبيل مصالح البلاط الملكى بمدف إظهار صدقهم لهم ، حيث عملوا خدما ورؤساء للخدم لسدى الملوك والأمراء والأساقفة ورؤساء الأديرة المسيحية حتى عام ١٩٤٢م ، وكسان لليهسود دورهم في تمويل القوات والقيام بدور الوسيط الدبلوماسي والمسائي فى السبلاد إلى جانسب دورهم الاستخبارى وأمور التجسس لصالح الملوك والحكام المسيحيين (٢٠).

وكان اليهود يمثلون الوسيلة السريعة للحصول علي الأموال للملوك للمسيحيين ، وقد ازداد الاحتياج لليهود في القرن الرابع عشر حيث قام إنريكي الثاني بمطالبة النسواب في برغش عام ١٣٦٧ حينما اعترضوا على منح اليهود مزايا يجب ان تكون للمسيحى فقال :

"فيما يتعلق بما قلتم ... بأننا أجرنا لليهود الديوان والمتأخرات الواجبة على قرى ومدن بملكتنا، وأننا لم نتحدث عما يدين به لنا من يقومون بالتأجير ، والتحصيل ، وأن الأمور لو ظلت كذلك فسوف يكون هناك عصيان ، وسوف يقبل الناس علسي هـذه الأرض ، وأن علينا القيام بتأجير كل ما سبق للمسيحيين ... نقول ردًّا على هذا حقًا نقد أجرنسا ذلسك لليهود ؛ لأننا لم نجد أحدًا آخر يتولى المهمة ، وأجرنا لهم ذلك شريطة ألا يُضايقوا أحسدًا .. فإذا ما أراد أحد المسيحيين ، فإن العائد سوف يكون أقل بكثير مما لو أجرنا لليهسود" (٤٠) . ومن التصريح السابق يظهر لنا مدى حماية الملوك لليهود حفاظًا على مصالحهم .

کاسترو : أميركو ، مرجع سابق ، ص٩٧٩ .

<sup>(2)</sup> تقسه ، ص۸۹۰ .

<sup>(3&</sup>lt;sub>)</sub> نفسه ، ص۷۹ه .

<sup>(4)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص ص١٥٥ ، ٥٧٢ .

القوة الاقتصادية لليهود في إسبانيا والبرتغال:

منذ القرون الأولي للميلاد اشتهر اليهود بأمور الصرافة وامتلاك البنوك وضرب النقود فعلي سبيل المثال عرف برسكوس اليهودي ضارب النقود في القرن السادس الميلادي وأيضاً جدعون اليهودي في القرن العاشر، وسيمون وسلمان في القرن الثاني عشر وغيرهم (١) وقد ظل هذا الأمر حتى أصبح القرنين ١١٧، ١٨ العصر الذهبي لضاربي النقود اليهود، وكسان الملك فردريك ملك بروسيا يتعامل معهم رغم معاداته للسامية واليهود (٢).

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة ضاري النقود اليهود إلى مراكز رجال السبلاط الملكسى وكانوا يتصلون بالحكام ببساطة ، وكانت أبواب القصور مفتوحة لهم في كل وقست رغسم الجيتو الذي كانوا يعيشون فيه ؛ وذلك لكولهم أصحاب نفوذ تجاري واجتماعي واقتصادي، وكانوا يمتلكون قصوراً تضاهي قصور النبلاء المسيحيين، الأمر السدى أدى إلى احتجساج الطبقات المسيحية الشعبية الفقيرة حيث بدأت تتآمر ضلهم بسبب الفسنى والشسروة السي يعمتمون بما (").

ويمكن القول أن النشاط الاقتصادى فى القرون الوسطى كان هو العصب المحرك لليهود، فاليهود بارعون فى التصرف بالأموال وتحقيق الربح السريع ، وقد ظهر هذا الأمر واضحًا فى الأندلس حيث كان منهم ، الصاغة والصيارفة وأصحاب البيوت المالية والتجاريين، وكسان رجال المال من اليهود لديهم صلاحية ضرب النقود فى القرون الوسطى ، ويؤلفون طائفة لها أهمية تفوق أهمية مرتبة النبلاء ، حتى أصبحوا فى مركز رجال البلاط ، ويحق لهم الاتسصال بالحكام بحرية تفوق معظم النبلاء ، وكان هؤلاء التجار اليهود لهم أعمال تجارية ضمخمة فى البحر المتوسط ، فكانوا يجوبون الشرق والغرب ، بحرًا وبرًا ، لجلب كل أنواع التجسارة ، ويتكلمون العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندنسية والصقلبية (٤٠) .

برنز یواکیم ، مرجع سابق ، ص۱۳ .

<sup>(2)</sup>المرجع نفسه ، ص٣٧ .

<sup>(3)</sup> برنز: يواكيم ، مرجع سابق ، ص 24. 42 .

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص٣٧ - ٣٩ .

وكان تحصيل المضرائب وتزويد المال بالمال تجارة رابحة بين اليهود في ذلك الوقت . فتميز تعاملهم المالى مع الآخرين بالربا على الرغم من تحريم هذا التعامل في نصوص العهد القديم (١) حيث مارس اليهود الربا على مستوى كبير ، حتى إن أفراد الشعب اضطروا لبيع ممتلكاتهم لأجل سداد الربا ، وقد أدت هذه الأمور إلى تفاقم كراهية الشعب المسيحى لليهود (١) .

ويلاحظ أن نشاطات اليهود في الاقتصاد في ميادين التجارة والإقراض بالرب الا تسؤال مستمرة حتى يومنا هذا ؛ حيث التبرن تاريخ اليهود الاقتصادى طوال مسيرهم بالربا . مما سهل للمتنصرين اليهود الوصول إلى منصب البابوية عن طريق تحكمهم في مصادر الشسروة حيث خدم اليهود كمستشارين ماليين لكثير من البابوات .

وكان أساس اقتصاد إسبانيًا قائمًا على الاقتصاد اليهودى ، حيث تغلغل اليهود في المرافق المتجارية والصناعية ، واستطاعوا أن يكونوا مركزًا مهمًّا من مراكز الشروة في المبلاد . وكان لليهود قدرة على الإنتاج تنعدم لدى المسيحى الإسباني في أمور المال ، وكان الملوك ورجال الدين المسيحى يوكلون لليهود مهمة جباية الضرائب ، واستثمار الأموال ، كما أولسوهم مسئونية تولى الخزانة الملكية ، وكان لليهود دور كبير في تجويل القوات المجاربة وقت حرب الاسترداد وذلك من خلال براعتهم في تجارة الأسلحة (٢٠) ، ولم يكن المسيحى في ذلسك الوقت يعنيه سوى السيادة على الأرض؛ لذا فقد ترك أمور التجارة والسصناعة للهسود المهارقم في القيام بدور الوسيط من أجل تحصيل الأموال للملك أو لعلية القوم مسن عامسة الشعب(٤) .

ونضرب بعض الأمثلة على محاباة الملوك لليهود بهدف المنفعة السيق يجنوفسا مسن وراء ذلك :

<sup>(1)</sup> ورد فى سفر الأمثال : ٢٨ / ٨ ، [ المكثر ماله بالربا والمرابحة ، فلمن يرحم الفقراء يجمعه] ، وجاء فى سسفر حزقيال : ١٨ / ٨ ، [ ولم يعط بالربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل الحق بسين الإنسسان والإنسان ] .

<sup>(2)</sup> كاسترو أميركو ، هرجع سابق ، ص٩٠٩ .

 <sup>(3)</sup> حرب الاسترداد هي التي قام بها المسيحيون من أجل القضاء على الحكم الإسلامي في البلاد وإعادته إلى الحكم المسيحي الكاثوليكي .

<sup>(4)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٧١ .

كانت ديون رجال الدين اليهودى مرتفعة للدرجة التي جعلت المقترضين من رجال الدين يلجأون إلي البابا لسد ديولهم من خلال صكوك الغفران التي تعفيهم من رد الديون الأصحابها ونتيجة لذلك ، أصدر الملك قراراً وتحديدًا إلى رجال الدين بمنع إلغاء السديون بقوله:

"أنتم تعرفون أن اليهود وما معهم لي، فأي غبي يلحق ضررًا باليهود سوف يقوم الملسك بمعاقبة رجال الدين بدفع ضعف المقابل" (1).

- وق عام ١٣٩٠م وصلت التجاوزات الملكية حدًّا كبيرًّا في سسبيل الخافظة على الوجود اليهودى من أجل مصالحهم المرتبطة بهم ، ومن تاحية أخرى كسان اليهسود علسى استعداد للتضحية بكل شيء في سبيل البقاء ، فكانت المصالح متبادلة بين الطرفين ، وقسد وصل الأمر باليهود المذين حرصوا على مصالحهم في البلاد أن قاموا بخيانة يهود منهم ، حتى قيل إن بعض هؤلاء المتصرين اليهود كانوا السبب في إنشاء محاكم التفتيش ، بل كان منهم أعضاء رئيسيون في تلك المحاكم ".
- وفي عام ١٤٨٨ منح الملوك الكاثوليك تصريحاً لصموليل أبي العافية بأداء خسدمات للمساعدة في حرب الاسترداد التي دارت في غرناطة ، وكان كل عضو في البيع اليهوديسة يسهم بمبلغ من المال لصالح خزانة الملك ، وكانت إسهامات البيع اليهودية في قشتالة خلال حكم الفونسو العاشر تصل إلى سته آلاف مرابطي (وحدة عملة) (٢) ومن هنا نجد سر حماية الملوك الكوليك لليهود .
- كانت البيع البهودية هي المصدر الأساسي للثروة ؛ ولأجل هذا فقد حظسي البهسود بحساية الملوك حتى صدور قرار طردهم ؛ فكان الفونسو الثالث ملك أرغسن يسأمر قسضاة الإقطاعيات التابعين له أن يتصرفوا مع البهود "بحكمة" وذلك في عسام ١٣٦٨م ، وكسان الملوك السابقون متسامحين مع البهود إلى حد كبير لأجل المصلحة والمنفعة التي تعود علسيهم من البهودي، وكانت كنيسة روما تتسامح معهم لكونم خدم الملوك وجهساة السنفرائب لديهم (٤).

<sup>(1)</sup> کاسترو ، فرجع سابق ، س٧٩٠ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص٥٠ ٢ .

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص٤٧٥

<sup>(4)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٧٥٥

• كان اليهود على علاقات تجارية وطيدة بشمال أفريقيا ، التى كانت بمثابة محطة انتقال من بلاد الشرق إلى إسبانيا نظرًا للتقارب الجغرافي بين إسبانيا والشمال الإفريقي فأصبح اليهود وسطاء تجارين بينهما، ومن المعروف أن عددًا من يهود إسبانيا عاشوا في القسيروان لأغراض تجارية، وقد أدى هذا التقارب إلى إتمام صفقات تجارية بين تلك المناطق في وقست قياسي ، كما كانت الطائفة اليهودية في شمال أفريقيا وسيطًا بين يهود إسبانيا والجاءونيم في الهواق (1).

• قام الملك "الفونسو الخامس" بإعادة بناء الكنيس اليهودى في سرقسطة عام ١٧ ٢ ٢ م، لأجل إرضاء اليهود .

وفي عام ١٤١٨م، قام الملك فرناندو بتأنيب رئيس دير "سسبيو" في "سرقسسطة" لمعاملته القاسية لليهود قائلاً: "إنهم كونا وميراثنا" وكان الملوك الأسبان يحساولون كسبح مشاعر العداء تجاه اليهود من قبل الشعب المسيحي ورجال الدين (٢).

ونتيجة خماية الملوك فقد بلغت قوة اليهود المائية حدًّا كبيرًا للدرجة السبق جعلتهم يهددون الملك فرناندو الثالث في بداية القرن الثالث عشر بمعادرة البلاد إذا ما أجبروا على حمل "رمز" يميزهم عن المسيحيين غيرهم ، وقد أذعن الملك لطلبهم، وطلب من البابا ، العفو عنهم حتى لا يتم تنفيذ القوار ، معربًا أن ذلك "من أجل مسصلحة السشعب والكنيسسة والملك" .

<sup>(2)</sup> كامترو ، فرجع سابق ، ص٧٩٥ .

<sup>(3)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٧٨٥ .

<sup>(4)</sup> المسيري ، اليد الخفية ، مرجع سابق ، ص 1 1 .

وتوجد حالات عديدة قام بما يهود المارانوس بالتجسس لـــصالح الـــدولتين الأســـبانية والبرتغالية(١)

ويظهر مدى تفنن اليهود في خلق مكانسة مرموقسة لأفسرادهم داخسل الحكومسات، واستخدامهم للمال والثروة لتثبيت أقدامهم ، ليس في المجتمع فقط ، وإنما داخسل السبلاط الملكي ، وبين الأسر الحاكمة متخطين كافة الحواجز ، حتى إن القوانين التي كانت تسصدر ضدهم من أجل تقليص دورهم ، كانت دائمًا تنهشم على جدار المال والثروة اليهودية .

وقد كونت الجماعات اليهودية في هذه المرحلة شبكة علاقات تجارية على مستويين: دولي متقدم، ومحلي بدائي . فكان كبار الممولين اليهود على اتصال تجارى قوى بالدول المختلفية، وكانوا يسدون بين احتياجات الأمراء للأموال وحاجات الجيوش للتمويل. وكان اليهود يقومون بتدبير المعادن النفيسة وأي كمية من الذهب يريدها الإمبراطور أو الأمير، ويعدون له التمويل اللازم للحملات العسكرية ، وذلك في أسرع وقت ممكن رغم ظروف اخرب.

وكان يهود المارانوس يرون ألهم يملكون ما يقدمونه للدول الغربية على الصعيد التجاري والمالي العالمي، ولهذا استمروا في التخفي حتى يستفيدوا من الفسرس الاقتسصادية المتاحسة أمامهم، إذ كان تقودهم يعني فقدالهم إياها. ولذا نجد أن كثيراً من المارانوس حرصوا علسي المقاء في شبه جزيرة أيبريا بحثاً عن الفرصة الاقتصادية، وحفاظاً على أملاكهم من المصادرة، مؤثرين ذلك على الهجرة إلى بلد بروتستانتي أو إسلامي يمنحهم حرية العبادة ولا يمسنحهم المقرصة الاقتصادية ذاقا .

كما أن كثيراً من يهود المارانوس الذين هاجروا إلى دول جديدة استعمروا في علسى علاقات مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال، ومع أعضاء أسرهم السدين تنسصروا بالفعل. وكان الحكام الأسبان والبرتغاليون يستفيدون من خبراهم واتسصالاهم الدولية، وبنفوذهم ورأسمالهم، رغم اضطهاد الكنيسة والشعب.

هذا وقد لعب المارانوس دوراً مهما وفعالا في تأسيس الشركات النجارية والاسستيطانية الكبرى، مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية الهولنديتين، وسساهموا في تأسسيس شركات منافسة أسسها البرتغاليون ليخرجوا الهولنديين من البرازيل. كما أسس المارانوس،

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص١١٥ .

بما لديهم من خبرة مالية، شركات تأمين والعديد من المصارف، حيث كانوا ذوي شهرة في التعامل مع بورصات الأوراق المالية. وأسسوا مصانع للصابون والأدوية، وساهموا في صناعة السلاح وبناء السفن. واحتكر المارانوس التجارة الدولية في سلع مثل المرجان والسكر والأحجار النفيسة، كما اشتغلوا بتجارة الرقيق بسبب وجود أعداد منهم في أوروبا والعالم الجديد ومستعمرات البرتغال في إفريقيا التي كانت تعد مصدراً رئيسًا للعبيد (1).

ويوجد عاملان أساسيان ساعدا على تبوء المارانوس فحذه المكانة المائية الضخمة في إسبانيا والبرتغال وهما أن المارانوس كونوا أول شبكة تجارية عالمية وأول نظام التمسايي في العسصر الحديث كان يربط بين معظم أطراف العالمين الإسلامي والمسيحي بسشقيه الكاثوليكي والبروتستاني. وامتد نشاطهم إلى العالم الجديد، حيث ارتبطوا بكشير مسن المسشروعات التجارية للاستعمار الغربي. كما تزامن انتشارهم مع بداية علمنة المجتمع الغسريي وظهور الحكومات المطلقة التي كانت تأخذ بالمنفعة والولاء لها ، وليس بالانتماء الديني معياراً للحكم على الأفواد (۱) .

وتجدر الملاحظة أن التجارة التي اشتغل بما المارانوس كانـــت التجــــارة الدوليــــة ، وأن الأعمال المصرفية التي قاموا بما كانت أعمالاً مصرفية متقدمة .

كذلك اشتهر اليهود في إسبانيا بممارستهم للطب وكانوا منتشرين في البلاط الملكسي ، وكان المسيحيون – بدءًا من الملك وحتى الطبقة الدنيا – يلجأون إلى هؤلاء الأطباء اليهود لعلاجهم ، على الرغم من أن القوانين في ذلك الوقت كانت تمنع المسيحيين من استخدام اليهود كأطباء لهم ، إلا أن المشرعين للقوانين أنفسهم وعامة الشعب لم يتمكنوا من الاستغناء عن خدمات الأطباء اليهود (") حيث اعتاد الملوك الأسبان أن يكون لديهم أطباء يهود يطلق عن خدمات الأطبيب الخاص ومنهم " حايم اللاوي " طبيب بدور أسقف طليطة ١٣٨٩ ، وسالمون بيتون " طبيب الملكة إيزابيلا ٢٧٦ ، " وساماي لوبيل " طبيب إلريكي الرابع عسشر وه ه طبيبًا في قشتالة .

<sup>(1)</sup> المسيري ، اليد الخفية ، مرجع سابق ، ص ١٩٠٠ .

<sup>(2)</sup> المسيرى ، مرجع سابق ، ص١١٧ .

<sup>(3)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص٦٧٥ ، ٥٦٨

ولم تستطع القوانين المسيحية أن تمنع اليهود من مزاولة مهنة الطب حيث ظلت تمارسه لقرون عديدة ـ على كافة المستويات الملكية والشعبية المسيحية .

#### القوة الاجتماعية لليهود في إسبانيا:

على الرغم من الرفض الشعبى المسيحى للطوائف اليهودية ، إلا أن اليهود مثلوا قوة لا يستهان بها داخل المجتمع الإسباني ، حتى قبل إلهم كانوا يمثلون دولةً داخل دولة . وقد نبعت تلك القوة من تصرفات الملوك والحكام ورجال البلاط الذين منحوهم حرية محارسة الأعمال الحرفية واليدوية التي كانوا يتقنونها ، كما منحوهم المناصب والوظائف الإدارية بالدولسة ، فكان منهم صناع الأحلية ، والحدادون ، والنجارون ، والخياطون ، وتجار اللهب ، وتجار العملات، إلى جانب الأطباء والمعالجين الذين كانت لهم أهمية خاصة في المجتمع ، ومن هنا جاء تفلفل اليهود إلى داخل البنية الاجتماعية للدولة (٢) .

ونستطيع أن نتحقق من مدى ثقل اليهود في المجتمع الإسبائي المسيحي وتغلغهم فيه مسن خلال الممارسات اليهودية التي حدثت في المجتمع الإسباني طيلة أربعة قرون ومن بينها :

- كان اليهود يرتدون ملابس مماثلة للمسيحيين .
- وكانوا يضاجعون النساء المسيحيات ، ويرتادون حفلاتهم .
  - وكانوا يتدخلون في مراسم عقود الزواج المسيحية .

<sup>(1)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص٥٦٥ ، ٥٦٦ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص٥٨٥ .

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص ۶۹۵ .

- ف ممارسات الجنازات المسيحية ، كان اليهود يكلفون بممارسة النواح فيها ويمنحسون مقابلها خسة عشر مرابطيًا (عملة أسبانية) .
- تدخل اليهود في أمور التعميد المسيحي ، فكان منهم من يتولى دور الأب الاسمسي في التعميد المسيحي .
- كان الملوك والنبلاء الاسبان يعهدون إلى اليهود بمهمة تربية أبنسائهم تربيسة علميسة وأدبية (1).

وكان انتشار وجود بابا يهودى من المسائل البارزة في إسبانيا فترة العصور الوسطى.

ومن أبرز الأسر التي كان هدفها استلام أحد أفرادها منصب البابا المسؤول عن جميسع كنائس العالم المسيحي أسرة بيرلوين فى روما وهم الذين اختاروا التحدث باللغة اللاتينية من قبيل إثبات النية الصادقة في التحول للمسيحية (٢). وكان كل من البابا غريفوري السادس والسابع عملاقين في تاريخ الكنسية الكاثوليكية في العصور الوسطى ، وكانا فسردين مسن أسرة يوليوني (٣).

ويطلق بعض المؤرخين علي عائلة بيرليون "عائلة روتشيلد القرون الوسطي" ؛ وذلك لفرائها وأهميتها التى فاقت مرتبة النبلاء بما يحتلكون من مال ، إلي جانب إشسرافهم علسي ضرب النقود وعمليات التعدين في مناجم اللهب والفضة ، لذا كان الملوك وكبار رجسال الدولة يلجأون إلي التعامل مع العائلات اليهودية الذين اشتهروا كممولين وضاربي نقود (4).

ومن أهم الشخصيات اليهودية التي اتخذت منصب البابوية هم إيونــوس جراتيانوســي (غريفورى السادس ٤٥٠ سـ ٢٠٧٦) وهيلد برانســد (غريفـــورى الـــسابع ٢٠٧٦ ـــ (غريفـــورى الـــسابع ٢٠٧٦ ـــ ١٠٣٥) وقد أسهم ثلاثتهم في نمو الكنيسة ، وثلاثتهم ينتسبون إلي أسرة بيرلوني اليهودي (٥) .

<sup>(1)</sup> كاسترو ، مرجع سايق ، س١٣٨ .

<sup>(2)</sup> برنز یواکیم ، مرجع سابق ، ص۳۵ .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص ۱۹ .

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص٣٦ .

<sup>(5)</sup> برنز یواکیم ، مرجع سابق ، ص ٦٦ .

كما خدم اليهود كمستشارين ماليين لكثير من البابوات (١) واشتهرت مهنسة الطبب وانتشرت انتشارا كبيرا في المجتمع الاسباني فكان منهم أطباء شخصيين للملسوك وخسازنوا مكتباقم، وعلماء يسدون النصح ويبدون الآراء في كثير من الأمور (٢).

وقد لاقى هذا التسامح الملكى تجاه اليهود احتجاج الأوساط الشعبية المسيحية تجاه ذلك الاستتراف اليهودى ، سواء على الجانب المالى أو السيادى المتحكم فى المناصب على حساب الشعب .

ونتيجة لذلك صدرت عدة قوانين ضدهم ، لكنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ ، فقد صدر قانون يمنع تلقى أية أدوية يقوم اليهود بصناعتها ، غير أن اليهود ظلوا يصنعونها ، وقسانون آخر يحرم عمل اليهود خدماً أو خادمات أو رعاة أو بستانيين للمسيحيين ، وقد ظل اليهود يعملون خدماً ورؤساء خدم في البلاط الملكي.

كما حرم القانون المسيحي عليهم ارتياد الحفلات أو التدخل في عقود الزواج المسيحين في أو الجنازات الخاصة بهم ، وكذلك اعتلاء مكانة الآباء الاسميين أو الأمهات للمسسيحيين في التعميد ، كما لم يسمح لهم بممارسة مهن جمع الضوائب أو الاستنجار أو جمع الأموال الملكية أو الخاصة بالسادة ، أو أن يكونوا من متداولي الأموال ، أو يكون لهم قضاء خاص بهسم ، سواء في المخاكم المدنية أو التي تبت في الجرائم، كما حرموا عليهم زيسارة المرضي مسن المسيحيين ، وكذلك منع تدوال أية أدوية أو أي نوع من الشراب اليهودي ، وكذلك منع الاستحمام في نفس حامات المسيحيين العامة ، ومنع إرسال هذايا للمسيحيين من الحلوي أو التوايل أو الخبر المطبوخ أو العليور المدبوحة ، كما لم يسمح لليهودي ياطلاق نقب السسيد على نفسه سواء كتابة أو كلاماً ، وكذلك منعوا من مجارسة مهنة البيطرة ، ولا مهن الحدادة أو صناعة الأحذية ، أو الخياطة والجزارة والنسيج .. ومنعوا كذلك من جلب البضائع بحسا فيها الزيت والعسل والأرز .. (٢٠) . وعلى الوغم من صدور تلك القوانين ، إلا ألها لم تكسن فاعلة وظل اليهود يحارسون حياقم في الجتمع الإسبان بجرأة فائقة وبشكل طبيعي .

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص٦٣ .

<sup>(2)</sup> نفسه ، ص۹۳ ، ۱۴ .

<sup>(3)</sup> كاسترو : أميركو ، مرجع سابق ، ٥٨٦ ، ٥٨٧ .

وكانت العلاقات الجنسية شائعة لدرجة أن علماء اليهود فى القرن الخامس عشر فسروا سبب طرد اليهود من إسبانيا عام (٤٩٢م) بقولهم: "إن اليهود الاسبان أخذوا النساء من الأمم إلى بيوهم وتسببوا فى حلهن ، وهكذا أصبح أطفالهم من الأمم ، ثم أصبحوا فيما بعد قتلة مجرمين اشتركوا في قتل آبائهم"(١).

ونذكر هنا قصة إمرأة يهودية من بلدة "كوكا" كانت على علاقة حب بمسيحى وذلسك في عام ١٩٩٩م ، حيث حملت تلك المرأة من المسيحي وتنازلت له عن بعض أملاكها فقام المسيحيون بعرض الأمر على السيد "خوان مانويل" فأشار بصلاحية المحكمة اليهودية للبت في هذا الأمر ، وبعد أن وضعت المرآة توأمين مات أحدهما ، وقام المسيحيون بتعميد الآخر ، ومم يشغل الحامام باله بالاثم الذي ارتكبته المرأة وإنما الفضيحة التي تعرض لها اليهود فقسال للحامام أشر الطليطي :

" ما الذى نفعله حتى نظهر أما أعين الناس ونحن نطبق قوانين التسوراة ... ؟ وتتحسدث كافة القرى المحيطة بكوكا عن المسألة وأخذت الأنسنة تلوك حكاية المرأة ، وبالتالى الطعسن والتقليل من شأن ديننا ... "

فاقدرح الحاجام الحكم عليها – بجدع أنفها حتى يزول عنها الجمال الذى يشد حبيسها إليها .

ونلاحظ مما ورد شعور الحاخام بالقلق إزاء انتشار الفضيحة فكان هذا كل همه ولسيس الإثم الذى ارتكبته الجميلة اليهودية (٢) .

كما تلاحظ أن الحاجام اليهودي الذي أصلر حكمه لم يعر اهتمامًا بسالجزاء المنسصوص عليه في التوراة في هذه الحالة وهو الرجم وهو ما نصت عليه التوراة في سفر التثنية (٣).

<sup>(1)</sup> برنز: يواكيم ، مرجع سابق ، ص 8 ،

<sup>(2)</sup> كاسترو أميركل ، مرجع سابق ، ص٩٧٠ .

<sup>(3)</sup> النص المذكور فى التوراة هو : "اذا وجد رجل مضطجعا مع أمراة روجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتترع الشر من إسرائيل" "إذا كانت فتاة علمواء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ، الفتاة من أجل أنما لم تستصرخ في المدينة ، والرجل من أجل أنه اذل امرأة صاحبه فتترع المشر من وسطك" ، سفر التثنية ٢٢ / ٢٣ – ٢٤.

وعلى جانب آخر كان محرمًا على المرأة المسيحية طبقًا للقانون المسيحى دخول الأماكن التي يعيش فيها اليهود ليلاً أو نهارًا ، ويتم إدانتها إذا ضاجعت يهوديًّا ؛ فتعاقسب بفقدان نصف أملاكها في المرة الأولى ، وفي الثانية تفقد كل مالها وتسلمه لوالديها ، وإذا عادت مرة أخرى فإنه يحكم عليها بالإعدام ، أما إذا كانت متزوجة فللزوج أن يعاقبها كما يشاء ، إما بقتلها ، أو إطلاق سواحها . وعلى الرغم من صدور الأحكام والقوانين ضد اليهود السلين بضاجعون نساءً مسيحيات، إلا أن اليهود ظلوا يضاجعون المسيحيات في عدد من البلدان مثل نيبلا وأشبيلية ، مما يدل على أن القرارات الصادرة ضدهم لم تكن نافذة (1) .

ويلاحظ أن ردود الفعل - تجاه التنصر اليهودى - بين الحكام من جانب ، والكنيسسة والشعب من جانب آخر ، كانت متعارضة حيث غلب على الحكام التخلى عن الصرامة فى تنفيذ القرارات المضادة للمارانوس ، بينما ظهر تمسك كبير بالعداء فؤلاء المتنسصرين مسن الشعب والكنيسة .

<sup>(1)</sup> كاسترو ، أميركو ، مرجع سابق ، ص٥٥٥ .

## المبحث الثاني ردود الأفعال الرسمية والشعبية تجاه المتنصرين اليهود

ظن اليهود أن المسيحين سوف يتقبلون تنصرهم واعتناقهم دينهم بالترحاب ، لكن الأمر لم يكن كذلك ، فإن تغيير العقيدة إلى عقيدة السلطة الرسمية فى ذلك الوقت (المسيحية) ، كان يسمح بدخول عناصر المتنصرين للحكم . ولأجل هذا فقد رأى المسيحيون الأصليون . أن المتنصرين منافسون لهم في المناصب السلطوية ؛ لذلك عمل الشعب المسيحي على عزل المتنصرين اليهود والهبوط بكوامتهم ، ومنع الامتيازات التي ترفعهم عليهم ؛ حيث أطلقسوا عليهم ، المارانوس اليهود أو الخنازير (١) .

وانقسم التنصر اليهودي إلى نوعين: تنصر جاء طواعية بسبب تدهور الحالة الروحية لدى أعضاء الجماعات اليهودية ، نتيجة لظهور وانتشار الثقافة العقلانية الممثلة فى فلسسفة "ابن رشد" ، واندماج الجماعة اليهودية فيها ، والتي كان لها تأثيرها على إيمان النخبة الدينية اليهودية التي المتقدت هويتها ، إضافة إلى ارتباط المصالح اليهوديسة بالغالبيسة المسيحية ، والرغبة فى اعتلاء مناصب سياسية أو دنيوية ؛ لذا كان تنصر هؤلاء تنصراً فعليًّا ، حفاظً على مصالحهم (٢٠).

والنوع الآخر: تنصر اضطراري من أجل البقاء، مع إبطسان اليهوديسة، فأصسبحوا متنصرين في الظاهر، يهودًا في الباطن، قسم منهم عاش في إسبانيا، والقسم الآخر قسرر اللجوء إلى البرتغال التي منحتهم حق اللجوء المؤقت نظير ضريبة يقدمونها (٣).

ومن هنا ظهرت يهودية ذات أنساق كالوليكية ، مثلت نوعًا مسن الازدواجيسة لسدى المسيحي الذي وقف بين خيارين ، الأول يتعلق بجدي قبوله لليهودي قاتل المسيح من ناحية؛

<sup>.</sup> סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות) עימות בין מוסלמים לנוצרים (1)

<sup>.</sup>Y . . V-Y-YA . www.tzafonet.org.il

JewishEncyclopedia .marano (2)

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه .

وفى الوقت نفسه ظهرت الازدواجية لدى اليهودى المتنصر الذى تحستم عليسه إبسراز المسيحية وإخفاء يهوديته .

وكان المسيحي الإسباني يعتقد أنه من سلالة أعلى وعقيدة أفضل من اليهودى ، إلا أن حاجته لليهودى في العمل اليدوى والتجارى والصناعي والعلمي ، إلى جانسب حاجته للمزارعين والبائعين والحمالين – تلك المهن التي يتقنها اليهودى – هو ما جعله يتقبله نظرًا لافتقاره لها ؛ ولذلك حاول استكمالها لملء هذا الفراغ (١) ومن ناحية أخرى فإنه كان ينظر إلى هذه الأعمال نظرة ازدراء ، باعتبارها أعمالاً غير إنسانية تبعد بالإنسسان عسن القسيم الجوهرية لروحه ؛ إذ إن غاية المسيحي أن يكون شريفًا أو رجل دين (٢).

المارسات اليهودية المناهضة للمسيحية:

من الأمور التى تدعو للدهشة ، أنه على الرغم من الصراع الدائر – بين الملسوك مسن جانب ، والكنيسة والشعب من جانب آخر – حول الممارسات اليهودية في الدولسة إلا أن رجال الدين المسيحي كانوا أنفسهم يطلبون من اليهود تحصيل الأعشار للكنيسة (") . وقد وصلت حاجة الملوك الكاثوليك الأسبان لليهود إلى الدرجة التي جعلتهم يتسسامحون مسع اليهود اللين كانوا يطعنون في الديانة المسيحية ، ففي عام ١٣٠٥م قسام شرى يهسودي بالاستهزاء بالمسيح عيسى معلنسًا أن المسيحيين يقدسون "رجلاً " يعتقدون أنه "ابسن الله" وهو ، "ابن سفّاح" ، فصدر الحكم بسجته ، ثم أطلق سواحه !!

وفى عام ١٣٩٨ الهم عدد من اليهود بسبهم اللات الإفية، واقمام السيدة مريم العذراء فى عذريتها ، ودعومًا بالخاطئة (<sup>٤)</sup> وكذلك سبهم القديسين المسيحيين ، إلا أن الملوك تغاضوا عن الأحكام التي صدرت ضدهم (<sup>٥)</sup> !!

۲۷٤٠ عاسترو ، مرجع سابق ، ص۲۷٤ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص ٦٨٢ .

<sup>(3)</sup> تفسه ، ص ۸۰ .

<sup>(4)</sup> برنز : يواكيم ، هرجع سابق ، ص٤٧ .

<sup>(5)</sup> المرجع نقسه ، ص ۹۹ .

وعلى الرغم من قيام اليهود بارتكاب الانتهاكات الدينية ضد الشخصيات المسيحية المقدسة وقيامهم بغواية النساء ، والسرقة والقتل ، فإن ملوك إسبانيا ونبلاءها في القرن الخامس عشر وجدوا في اليهود اللين اعتنقوا المسيحية ، "الطبقة المبيزة والضرورية لرفاهية البلاد" ، وأهم "لا يشكلون خطرًا على عقائدهم" ، ومن هنا يثبت مدى التباين الظاهر بين السياسة الملكية ومصلحتها التي كانت في المقام الأول وبين الشعب والكنيسة على جانسب الحور .

وفى القرن الخامس عشر ظهر شكل جديد من القلاقل التى حدثت فى الدونة على المستوى الدينى ، ألا وهو المحتلاط كثير من العائلات المسيحية بأفراد من أصول يهودية ، فظهر ما يعرف بمشكلة نقاء الدم أو "طهارة الدم" (١٦٦٦٦ ١٦٦٦) (أ) ، حيث كان كثير من اليهود المستصرين حتى القرن الخامس عشر لهم أنساب تابعة للعائلة المالكة المستحية ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، سواء كانوا ملوكًا أو نبلاءًا ، فكانت لهم زيجات يهوديسات ، وكان الملك فرناندو الكاثوليكي ترجع أصوله – من جهة أمه – إلى اليهوديسة (٢) . وقسد أصبح الانتساب للسلالات الرفيعة أمراً مشتركًا بين اليهود والمسحيين ، الأمر السلاي ادى اليهود ذوى الأصول الإسبانية الشعور بالتفوق وفي هذا الشأن يقول ماكس جرونباوم :

"إن من يحضر الصلاة فى الكنيس اليهودى البرتفائى فى أمستردام يلاحظ على الفور الفارق بين اليهود الإسبان واليهود الألمان ، فالجو المهيب والهادئ أثناء الصلاة يجعلها مختلفة عن البيع الألمانية الهولندية ، كما تجد العظمة الإسبانية فى الكتب الإسبانية اليهودية المطبوعة فى أمستردام ، ولازال العبريون من ذوى الأصول الإسبانية يحتفظون حتى اليوم بحسشاعر التفوق ، وهذا ما لا يفهم إلا إذا أسندناه إلى الجو الذى سار قبسل عام ٢٩٤٩م ، أى الاعتقاد فى تسيد الفرد ، وهذا هو جوهر الروح القشتائية ، ويواصل اليهودى مشواره فى الحياة وهو يرتبط حيويًا بمناهضيه منذ ما يقرب من ٥٥٠ عامًا "

<sup>(1)</sup> صدر فى إسبانيا عام ٣٩٥٩م قرار خاص بنقاء المدم الذى جعل من الأصول العرقية (لا الإيمان المديني) معيسارًا للتمييز ، فبعد أن كان التنقيب يتم عمن يمارسون الطقوس اليهودية خفية، أصبح التنقيب عن ذوى الأصول غير النقية .

وقد وصلت مسألة اختلاط الدماء بين اليهود والمسيحيين إلى حد المحاكم ، حيث عارضته بعض الطوائف المسيحية ، وخاصة ما يتعلق بالخدم والعبيد ، ومع هـــذا فــان الأحكــام والفتاوى لم تستطع أن توقف العلاقات بين الرجال والنساء اليهود والمسيحيين (١) .

ويجدر بنا هنا ان بورد أقدم الوثائق التي تتحدث عن الطهارة العرقية لدي اليهود والسبتي جاء فيها :

" ليعرف كل من يرى هذه الرسالة التى تحمل توقيعى أن هنا بعض الشهود اللين مطلسوا أمام الحاخام إسحاق رئيس الدائرة ، وأبلغوه بأمانة وإخلاص عن أناس كبار في السن ومسن أسر محترمة ، ويرى الشهود أن أسرة الأخوين داود وعزرائيل هي أسرة نقية السلالة وليس عليها أية نقيصة، فداود وعزرائيل هما من الجديرين بالزواج بأشرف عائلات إسرائيل فلسم عليها أن نسجل لهم أى اختلاط في اللماء سواء من فرع الأب أو الأم أو الأفرع الأخرى . يحقوب عيساشا"

والسبب فى هذا النص المتعلق بطهارة الدماء هو ما ردده أحد الناس من أن أحد أصول هذين الشابين الأرستقراطيين كان من العبيد ، ولم يرض المتهمون بالقرار الصادر عن المحكمة المحلية فلهبوا إلى حاخامات أعلى ، ثم رفعت كل الأحكام والفتاوى إلى شلومو بن أدريـــت البرشلونى الذى أصدر حكمه التالى :

"عندما تلقيت رسالتكم وقرأقا أصبت باللهول فالذي صدرت عنه هذه المسبة ، أيا كان وأيا كانت دوافعه ، قد ارتكب إثمًا عظيمًا ويستحق عقوبة أكبر من إراقة دمــه ، فالقاتـــل السفاح لا يقتل إلا فردين أو ثلاثة أما هذا الآثم فقد سب ثلاثين أو اربعين فردًا ، فـــصوت الله الأسرى ينادى ويتن وهو تحت الأرض، وكان على المحكمة الحائمية أن تطود الآثم من المعقيدة كما أين سأؤكد حكمها بتوقيعي " .

وهذا النص هو أقدم نص يتحدث عن الطهارة العرقية في إسبانيا حيث يتضمن شسهادة شهود وحاخامات يهود حضروا من أماكن مختلفة (٢).

<sup>(1)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص٩٩٥

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص٥٩٥ ، ٩٩٥

# المبحث الثالث محاكم التفتيش والتحول القسرى إلى المسيحية

سبق أن أوضحنا موقف الحكام والملوك الكاثوليك المتسامح تجاه اليهود الأسبان بغرض الاستفادة منهم في الأعمال المهنية والتجارية والمصرفية التي اضطلعوا بها ، وقد سار علسى هذا النهج، الملك "فرديناند الحامس" الكاثوليكي ملك "أرجون" الذي أحاط نفسه باليهود المتنصرين ، حيث مكنهم من شغل مناصب حساسة في بلاطه ، فكان عدد منهم أعضاء في المجلس الملكي ، وكان سكرتيره وقائد أسطوله البحرى ، من هؤلاء اليهود المتنصرين ، ومن جانب آخر، كانت زوجته "إيزابيلا" (١) محاطة بكثير من هؤلاء المارانوس اليهود ، حيث كان سكرتيرها ومستشاروها منهم ، كما كان القس الذي تعتسرف أمامه مسن أصسل بهودي (١).

وقد استعان كل من قرناند وايزابيلا بالمارانوس اليهسود في تحويسل حسروب الملكيسة الكاثوليكية ضد المسلمين ، حتى نجحوا في طرد المسلمين من إسبانيا عام ٤٩٢ م (٣) .

وكان كلما يحدث احتلال مسيحي لجزء من إسبانيا يبدأ الحكام المسيحيون في التفكير في تطهير إسبانيا من الأديان الأخرى ، وقد قويت هذه الفكرة عندما اتحدت مملكت ارجون وقشتائة بزواج "فرديناند" ملك أرجون ، وإيزابيلا بنت ملك قشتائة في عسام ٢٩٤٩م، حيث حرموا على اليهود والمسلمين السكن في حي واحد مع المسيحيين مدعين أن كلاً من المسيحيين والمسلمين يؤثرون بشكل سلبي على المسيحيين الأصليين (٥).

وقد استمرت عمليات الفصل بين المسيحيين من جهة ، والمسلمين واليهود مسن جهسة أخرى مدة عامين ؛ نظرًا لأن السكان اليهود والمسلمين ، وجدوا صسعوبة في الانتقسال إلى أحياء جديدة وترك بيوهم ومنازهم الأصلية (٥) وقد حاول الملكان دمج اليهود المتنسصرين

 <sup>(1)</sup> كانت الملكة إيزابيلا كالوليكية في كل شيء ، وكانت تجل البابا وتنصت له باهتمام وخشوع .

jewish encyclopedia (2)

<sup>. (</sup>מיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות)

<sup>(4)</sup> المرجع السابق .

<sup>(5)</sup> סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות)

الذين كان يشتبه في حقيقة تنصرهم ، إلا أنه بعد طرد المسلمين قررت إيزابيلا إنشاء محاكم التفتيش الالترا المالات التخلص من اليهود أيضًا .

موقف الملك (فرديناند) والملكة (إيزابيلا) مع يهود إسبانيا :

كان الملك (فرديناند) وزوجته الملكة (إيزابيلا) اللهذان حكمها إسهانها عهم المهدود (عدم ١٤٩٢هم) كاثوليكين شديدى التعصب للمسيحية ، وكانا يبغهضان اليهدود بسبب معاداتهم لعيسى (عليه السلام) حيث اعتبروه مرتدًّا عابدًا للأوثان ، طبقًا لما ورد عنه في التلمود "أن يسوع الناصرى موجود في لجات الجحيم بين القار والنار .. أتت به أمه من العسكرى (بالدارا) عن طريق الخطيئة .

والعهد مع المسيحي لا يكون عهدًا صحيحًا يلتزم اليهود القيام به . ومن الواجسب أن يلعن اليهود ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة لبني إسرائيل كما أن قتل المسيحي كان من التعاليم المأمور بها في اليهودية .

وفى (٣٠ مارس سنة ٤٩٢ م-٨٩٨هـ) وقع (فرديناند) و (إيزابيلا) مرسومًا ملكيًا يقضى بنفى اليهود ، وينص على أن جميع اليهود الموجودين فى البلاد غير المعمدين - أيَّا كانت أعمارهم أو أحواهم - عليهم أن يتركوا إسبانيا فى موعد أقصاه (٣٦ يوليو ١٤٩٢م-٨٩٨هـ) ولا يسمحُ هم بالعودة، ومن يخالف ذلك تكون عقوبت، الإعدام ، وعليهم أن يتخلصوا من أمتعتهم خلال هذه المدة ، وهم أن ياخذوا معهم الأمتعة المنقولة وصكوك المعاملات دون النقد من ذهب وفضة .

وقد حاولت بعض الشخصيات اليهودية الكبيرة دفع مبلغ كبير من المسال لفردينانسد وإيزابيلا في سبيل سحب مرسومهما إلا أنهما رفضا طلبهم .

ولم يستطع كبار الشخصيات اليهودية أن يتنوا الملك والملكة عن قرارهما ، وإلغاء مرسوم طرد اليهود من إسبانيا (٢).

<sup>(1)</sup> المسيرى : هوسوعة اليهود واليهودية ، مجلد \$ / جزء ٣ / باب ٣ .

<sup>(2)</sup> النعيمي · أحمد نورى، اليهود والدولة العثمانية، مؤسسة الرسالة، بيروت ، دار البسشير ، الأردن ، ١٩٩٧م ، ص١٤ - ٢٦.

ف هذه الفترة قام بعض اليهود بحرق منازلهم ، وذلك لأخذ قيمة التأمين عليها ، وتنازل البعض الآخر عنها للمجلس البلدى للدولة ، وقام المسيحيون بتحويل المعابد اليهوديـــة إلى كنائس، ومدافن اليهود إلى مراعى .

وفى تلك الأثناء طالبت الملكة إيزابيلا بتكوين محكمة خاصة نحاكمة اليهود السذين تنصروا، بينما كانوا يحارسون شعائرهم اليهودية سرًا، وثبت على أكثرهم تحمسة خسداع الكنيسة ومحارسة المعتقدات الموسوية سرًا، وكان الغرض من إنشاء الحكمة القسطاء علسى الحرطقة في مهدها، بحيث ينسى الجيل الثاني أو الثالث من اليهود المعمدين أصولهم باعتبارهم مسيحين.

وصرح فرديناند أن اليهود عنفوا المتنصرين منهم ، وحاولوا أن يعيدوهم إلى يهوديتهم مرة أخرى، ونتيجة لمذلك ذابت ثروات اليهود ، وتنصر خسون ألف يهسودى ، وتسرك إسبانيا أكثر من منة ألف منهم في موكب خروج طويل وكتيب (١).

ويصف شاهين مكاريوس أحوال اليهود فى تلك الفترة بقوله: "سار المنفيون على متون الخيل أو الحمير أو على الأقدام. وناشد المسيحيون اليهود المنفيين ، أن يلحنوا للتعميسد ، فرد عليهم الربانيون بأن أكدوا أن الله سيهديهم إلى أرض الميعاد ، آملين أن يفتح الله فسم معبراً فى البحر مثلما فعل لآبائهم فى القديم مع موسى عليه السلام ، ولما انقشع عنهم هسذا الوهم اضطروا لدفع أجور باهظة لنقلهم بالسفن إلى البلاد المهاجر إليها ، وفرقت العواصف أسطولهم الذى كان يتألف من حس وعشرين سفينة ، ومروا بكثير من المسشاق ، حيست تحطمت سفينة تحمل حسين يهوديًا منهم بالقرب من صقلية ، وحكم عليهم بالسجن لمسادة عامين ، ثم بيعوا رقيقًا وتعرض بعضهم للحرق وهم أحياء ، حتى قيسل : إن ٢٨٠ منهم أحرقوا في سنة واحدة فى إشبيلية (٢).

وتم طود . . . . . . . . . يهودى من إسبانيا ، فغادروا جميعهم إلى البلدان الإسلامية وشمسال أوروبا، واتجهوا مهاجرين إلى البرتغال وإيطاليا والمغرب وفرنسا والدولة العثمانية .

 <sup>(1)</sup> النعيمي · أحد نوري ، اليهود والدولة العثمانية ، مرجع سابق ، ص١٤ - ٢٦ .

<sup>(2)</sup> شاهين مكاريوس ، أربع كتب في الماسونية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، مرجع مسابق ، القساهرة ، ١٩٩٤م ، ص ٣٦.

فى ذلك الوقت كانت البرتغال أكثر الأهداف ملائمة للمهاجرين اليهود فهاجر إليها عدد كبير وصل إلى ثمانين ألفا مما أفزع ملك البرتغال جون الثانى الذى منحهم مهلة ثمانيسة أشهر على أن يرحلوا بعدها ، كما أصدر أمرًا إلى جنوده بالقبض على أولادهم من سن الرابعة عشرة، وإبقائهم فى بلاده حتى ينشؤوا فيها نشأة مسيحية ، فكانت النساء يطرحن أولادهن فى الآبار والأنهار حتى لا ينصروا .

وحينما انتهت مهلة الثمانية أشهر قام الملك "جون" ببيع باقى اليهود المهاجرين إلى البرتغال بيع الرقيق ، والتزع الأطفال دون الخامسة عشرة من آبائهم ، وأرسلهم إلى جسزر القديس توماس لينشأوا النشأة المسيحية التي يريدها .

وسار الملك "إمانويل" في البرتغال على تمج سلفه ، حيث أمر جميع البهسود الموجسودين بمملكته أن يتنصروا ، أو يخرجوا من البلاد فورًا وكان ذلك إذعائا لطلب الملسك فرنانسدو وإيزابيلا ، وذلك عام (٤٩٦ م ٢٠٩هـــ) كما قاموا بإجراءات قاسية لتنصيرهم ، ممسا أدى إلى وصف أحد الأساقفة لمشاهداته لبعض هذه الإجراءات بقوله :

"لقد رأيت أطفالاً كثيرين يُسحبون إلى حوض التعميد من شعورهم".

وانتشرت المذابح بين اليهود عام (٩٠٥ م ٢٩ هـ) وقتل فيها ألف يهودى ، ودفن منات منهم أحياء ، وفقدت إسبانيا بعض المزايا بخروج التجار وأصحاب المهن والدارسين والأطباء والعلماء من اليهود والمسلمين .

وبناء على رغبة إيزابيلا (١) قام بابا الكاثوليك بتأسيس محاكم التفتيش في إسسبانيا عسام الالا ١٩م، كجزء من الجهود الرامية إلى تقوية المسيحية وتوحيد مواطنيها ، وكانست هسذه

<sup>(1)</sup> اعتبر الأندنسيون حكام محاكم التحقيق "حلفاء الشيطان" ، ولهذا رأوا في محكمسة التحقيسق مكانسا بحكمسه "الشيطان الذي اتخذ من الخديمة والتعليل مستشارين له" ولهذا قال أحد الأندلسيين لعمسال محساكم التحقيسق "حلالة الملكة الكاثوليكية إيزابيلا ليست موجودة في الجنة كما يقول المسيحيون بل في الدرك الأسفل من جهنم، لأما أسست هذه "المظلمة" ، ومعها "اليهود الذين يجب ألا يخرجوا منها بل أن يبقوا تحت رحى الطاحونة السق تطحن رؤوسهم".

المحاكم عبارة عن دار قضاء للتفتيش ، مهمتها البحث عن حقيقة إيمان العناصر اليهوديسة التي تنصرت حديثًا وتعقبهم (١٠) .

محاكم التفتيش في إسبانيا:

سبق أن ذكرنا آنفاً أن محاكم التفتيش تأسست في إسبانيا عام ١٤٧١ بأمر من بابسا الكاثوليك بناء على رغبة الملكة إيزابيلا لتطهير البلاد من العناصر غير المسيحية .

وكانت هذه الحاكم هي المكان الذي يقاضي فيه الأشخاص السلين اعترضوا علسي المسيحية بمصادرة تمتلكاتم .

وترجع أسباب تأسيس هذه المحاكم إلى أمور ظاهرية أعلنتها الكنيسة ، بينما كانت فسا

أما الأسباب الظاهرية فكما ذكرها مؤسسو تلك الماكم فهي :

- التأكد من حقيقة تنصر العناصر المسلمة واليهودية الذين اعتنقوا المسيحية والتحقيق من صدق والائهم للدولة .
- تعقب السحرة والبحث عن الهرطقات الدينية بين المسيحيين نتيجة الانتشار الفلسسفة
   اليونانية.
  - حاية اليهود والمسلمين المتنصرين من تأثيرات إخوالهم السابقين في الدين (٢٠).

والقول بأن محاكم التفتيش أنشئت لأجل حماية نقاء العقيدة المسيحية ، أمر غير حقيقي ا وذلك لأنه لم يحدث أن حاول أحد من اليهود حتى القرن الخامس عشر أن يقضى على معالم الدين المسيحي القالم بل العكس ، فقد كان اليهود يتقربون إلى الحكام ورجال البلاط بمدف الحصول على الامتيازات المختلفة حتى أن كثير منهم تنصر ، وكان منهم أعداء لإخوالهم ف الدين ، وكان اعتماد الأحكام في محاكم التفتيش قائمًا على الوشاية ، وكانت أحكامها غاية في البشاعة ، فقد شهد عام ١٩٣١م هجوم الكاثوليك على المتنصرين في منازلهم فكانوا ينهبولهم ويسلبولهم ، ويأخذون كتبهم وأدواقم، ويجمعولها في ميدان عام ويسشعلون فيها النار، وأحيانًا كان يؤتي باليهود مكبلين بالقيود ويلقون في النار (").

האינציקלופדייה היהודית "דעת". ערך אינקוויזיציה, אוטו דה פה (1)

 <sup>(2)</sup> كان اليهود المنتصرون يسمون المارانوس والمسلمون المتنصرون يسمون الموريسكيين أو المور.

<sup>(3)</sup> ظاظاً : حسن: مرجع سابق ، ص٧٥٧.

أما السبب الحقيقي والخفى وراء إنشاء هذه المحاكم التفتيشية في إسبانيا والبرتغال فكان الحصول على الأموال (1) كما صرح بذلك الكاردينال " لوريترو بوسي" بقوله :

"عندما طلب القيصر "يوهان" من البابا "كليمنت السابع" تأسيس تلك المحاكم عسام ١٥٢٨ م لم يكن سبب إقامتها الخوف والتقوى ومحبة الدين ، وإنما الرغبة في الحصول على أموال المتنصرين والاستيلاء على ثرواقم " (٢) . وهو السر في اقتصار المسيحيين على المسام الأغنياء اليهود المتنصرين.

وبناء عليه فقد صدر مرسوم  $^{(7)}$  مارس عام  $^{(8)}$  والذى يقضى بتخسير الجماعسة اليهودية بين النفى أو التعميد  $^{(7)}$  . وكان أول رئيس مخاكم التفتيش توماس دي توركيمادا وهو مسيحي من أصل يهودي  $^{(6)}$  . وكان الرهبان المتهودون هم الذين يحسسكون بزمسام محاكم التفتيش  $^{(6)}$ 

وكان مفتشو تلك المحاكم يعاقبون كل متنصر يشتبه فيه أنه حاد عن طريستى السصواب بسلوك أو نظم حياتية لا تنسق مع المسيحية ، ويعلبون المشتبه فيهم ويرهبولهم حستى لا يعودوا إلى عقيدهم اليهودية الأصلية (٢) .

وقد تنوعت أسباب تلك الاضطهادات بين اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية :

قعلى المستوى الاجتماعي ، شعر الشعب الإسبائ بالكراهية تجاه اليهود السذين تولسوا مناصب رفيعة مهمة - كما رفض الشعب المسيحي تقبل ظاهرة المتنصرين الجدد والهموهم بعدم الولاء للحكام المسيحين والمسيحية الأصلية .

<sup>(1)</sup> كان مكان إقامة تلك الحاكم في منتصف المدينة ، حيث يعجمع أعداد غفيرة من البشر ، وكان ميعادها خالبًا يوم الأحد والأعياد وأيام التوقف عن العمل ، والهدف هو تجمهر أعداد كثيرة من المواطنين ليقومسوا يارهساهم وتذكيرهم يوم الدينونة في السماء . האינציקלופדיה היהודיות "דעת" ערך איגקוויזיציה، אוטר דה כה .

<sup>.</sup> האינציקלופדיה היהודית "דעת" ערך אינקוויזיציה, אוטו דה כה (2)

<sup>(3)</sup> סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות).

<sup>(4)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص٩٩٥ .

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه ، ص١٩٠٣ .

<sup>.6),</sup> סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות).

ومن الناحية السياسية لم يعد الحكام المسيحيون في حاجة بعد للعلوم التي أجادها بعسض اليهود مثل الرياضيات واللغات وغيرها ؛ إذ إن هؤلاء الحكام كانوا يعتمدون علي اليهود في تربية أولادهم تربية علمية وثقافية.

أما الجانب الاقتصادي فأثناء الطرد خُرم على اليهود أخذ ممتلكاتهم معهم ، ممسا أدى إلى التاحة الفرصة للسلطات المسيحية والملوك لأخذ تلك الممتلكسات ، ووضعها في الخزانسة الملكية.

وتمثلت الأسباب الدينية لاضطهادهم في الخوف الذي انتاب الملوك من تسأثير اليهسود السلبي على المسيحيين ، وخصوصًا المسيحين الجدد للعودة لليهودية (١) .

أنواع المحاكم:

كان هناك أربعة أنواع من المحاكم :

محاكم تفتيش عامة ، ومحاكم تفتيش خاصة، و محاكم تفتيش صغيرة ، ومحاكم تفتسيش أحادية .

وكانت الإجراءات التي تتبع على النحو التالى :

في البداية يسير الدومينيكان أو حاملو الراية ، ثم يأتي بعدهم التاثبون ، وبعسدهم يسأني حاملو الصليب للتفرقة بين النادمين على أخطائهم وبين المستمرين في عصبانحم ، ثم يسأني حاملو صور المتهمين الذين هربوا وتوابيت المتهمين الذين ماتوا . ثم يأتي بعسدهم السشرطة التابعة نحاكم التفتيش والكهنة الكبار معهم ، ثم يأتي بعدهم واحد أو اثنين مسن المسواطنين الذين قبلوا على انفسهم أن يكونوا شهودًا على تنفيذ الوصايا ، ثم يأتي في النهايسة رجسال الجيش.

وقبل أن تبدأ مراسم تنفيذ الاحكام كانوا يقومون بعدة إجراءات للإعداد لها : حيث يتم تغطية المذبح بغطاء أسود ، ويتم وضع كرسيين على المنصة أحدهما للمفستش الرئيسسي ، والآخر للملك ، ويوجد صليب كبير على المنصة ، فإذا كان الصليب موجها ناحية المتهم ؛ فهذا يعني أنه سيلقى شفقة من القائمين بمحاكمته ، أما إذا كان الصليب موجهسا خلفه ؛ فمعنى هذا أنه سيحكم عليه بالموت . . وكانت الهيئة القضائية تقوم بجعل المواطنين — الذين

<sup>(</sup>ו) סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות)

قبلوا على أنفسهم أن يكونوا شهودًا على تنفيذ الوصايا \_ بأن يقسموا ، وبعد القسم كانوا يلقون عظة لإلهاب مشاعر الجماهير، وكان الشرطي التابع للمحكمة يقرأ ما ارتكبه المسهم من خطايا ، وأحيانًا كانت تستمر القراءة لمدة يوم كامل ، وفي النهاية يتم إلقاء نص العقوبة الخاصة بالمتهم على الجماهير المستمعة والتي تقام في ميدان عام في يوم الأحد حتى يستضمنوا ههرة أكبر عدد من المشاهدين رغبة في زيادة الإرهاب(1).

أنواع العقوبات :

- ١ \_ عقوبة بالجلد .
- ٣ ــ مصادرة الأموال والمعلكات .
  - ٣ ــ السجن لمدة محددة أو للأبد .
- الموت بالسيف أو بالخنق أو بالحرق .
  - أما أنواع الخطاة فتشكلوا من:
- ١ ـــ الخاطئ الذي قاموا بتحذيره من العودة لليهودية ولم يتب .
  - ٢\_ الخاطئ الذي تاب ثم عاد إلى عادته السيئة .
    - ٣ ــ الخاطئ المستمر في خطئه .
    - ة ــ الخاطئ الذي ينكر أنه أخطأ .

وبعد انتهاء الحكم كانوا يضربون المتهمين على صدورهم دلالة على انتهاء الحكم، ويقوم أحد الشرطيين غير التابعين للمحاكم التفتيشية بتحمل المستولية عن المتهم ويكسون المتهم تحت حمايته وعندما يتم إعلان حكم بإعدام متهم ما ، كانوا يصرحون بالقول الآتي: "بحا أنك عدت لخطيئتك فسنقوم بإبعادك خارج الكنيسة ، ونوسلك إلى قضاء الشعب ، ونوجو منهم أن يخففوا العقوبة بقدر ما تستطيع أيديهم التخفيف، وأن يمنعوا سفك المدماء " وكان الشرطي الخاص يوسل المتهم للسجن ويتحفظون عليه هناك حتى وقت تنفيذ الحكم .وقسد وصلت المعلومات الأولى عن محاكم التفتيش التي جرت لليهود في عام ١٩٨٨م من خلال أقوال رابي يعقوب بر يهودا و ماثير بن ألياف وشلومو سمحا في تراتيل الغفران الخاصة بمم .

<sup>(1)</sup> האינציקלופדיה היהודית "דעת" ערך אינקוויויציה. صورة كاكم التعيش ف آخر الدراسة .

محاكم التفتيش في البرتغال:

عاش المارانوس اليهود في البرتغال في حرية أكثر من تلك التي كسان عليسه المسارانوس الأسبان لأسباب سياسية ، فقد كان "مانويل الأول" يطمح في تحويل بلاده إلى قوة تجاريسة عالمية ، وذلك عام ٩٥ ٤ ١ م ، ومن ثم فقد سمح لليهود بالإقامة بالبرتغال ومستحهم حريسة دينية، وحصانة من محاكم التفتيش لمدة عشرين عامًا (١) ، وكان اليهود يمثلون في البرتغسال نسية ، ٩ % من سكافًا، وعاشوا فيها بشكل علني ؛ وكان يطلق عليهم "اليهود" أو "الأمة" أو "رجال الأعمال" ، وأصبحوا عن طريق اتصالاهم التجارية والمالية يمثلون قسوة ضغط داخل البرتغال ، فكان لهم سفير خاص في روما، قام بتقديم رشاوى استطاع من خلالها تأخير عاكم التفتيش في البرتغال (2) وقبل أن يقرر مانويل طرد اليهود البرتغاليين بناء علي رغبة كل من الطبقات الشعبية والملوك الكاثوليك اجتهد في إيطال هذا القرار عن طريق الأمر بعدم من الطبقات الشعبية والملوك الكاثوليك اجتهد في إيطال هذا القرار عن طريق الأمر بعدم ولم يبدأ نشاط محاكم التفتيش المحترج المحترج الرسمي في البرتغال إلا عسام ١٩٥١ في عهد كليمنت السابع (٤) .

وفي منتصف القرن السادس عشر ، وبالتحديد عام ١٥٦٦ صدر قسانون نقساء السدم (الم ١٥٦٦ ١٦٣ على يد المشرع التركي سليمان القانوني ، وقد استخدمتها محاكم التفتيش يقسوة ضد اليهود المتنصرين في البرتغال ، وشكل هذا القانون محطورة في كشف الأصسول المرقية لليهود للقضاء عليها (٥) .

ممارسات محاكم التفتيش ضد المارانوس اليهود :

من الملاحظ أن الأحكام التي صدرت عن محاكم التفتيش ، لم تكن صادرة عن مسيحيين أصليين، بل من اليهود الفسهم الذين تنصروا..الذين حاولوا إظهار إخلاصهم للمسسيحية

<sup>(1)</sup> האינציקלופדיה היהודית "דעת" ערך אינקוויזיציה.

<sup>(2)</sup> المسيرى : عبدالوهاب ، اليد الخفية ، دار الشروق ، ١٩٩٨ م ، ص٨٣.

<sup>(3)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سابق ، ص٩٣٤ .

האינציקלופדיה היהודית "דעת". ערך איבקוויזיציה (4)

<sup>(5)</sup> ול כש ולשוש ז דון יוסף נשיא בונה טבריה

وغيرهم عليها ، كما كانت نتاجاً لتصفية حسابات قديمة بين هـــؤلاء المتنـــصرين اليهــود وذويهم (١) .

وقد انتشرت فى ذلك الوقت الجاسوسية على أيدى رجال الدين اليهودى المتنصرين فظهر من بينهم، ما يعرف بـ "الواشى" الذى كانت مهمته التبليغ عن أهل ملته ، وكان عدد منهم هذا الواشى يحصل على عائد مالى مقابل تبليغه عن أخيه من أهل ملته ، وكان عدد منهم يشغلون مناصب الأسقفية والرهبنة ، ومنهم أعضاء فى المجلس الأعلى للتفتيش . وكان لفظ الواشى maisin منعشرا لدرجة أنه أصبح ضمن مفردات اللغة الإسبانية (٢) ويمكن أن نقول أن أعنف الضربات التى لحقت باليهود المتنصرين من جراء محاكم التفتيش كانت على أيدى الحافامات اليهود المدين اعتنقوا المسيحية (٢) .

ولم يكن الإبلاغ عن مظاهر الهرطقة واجبًا قوميًّا ودينيًّا فحسب بل كان الامتناع عسن ذلك يعد جريمة يول بمرتكبها عقاب شديد . في الوقت الذي قدمت محساكم التحقيستي إلى جانب التهديد بالعقاب حافزًا ماديًّا ، فكان الواشون يحصلون على مكافات مالية تتناسسب والأحكام التي تصدر على المتهمين في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم .

وكانت المحاكم تصرف لبعض الواشين شهادات "حسن سلوك" يُمكن اليهدود مسن استخدامها ، إلى جانب شهادات نقاء الدم ، لشغل المناصب الرفيعة أو المهمة فى الدولسة . ومع الزمن تطورت الحاجة لحماية هؤلاء الواشين من انتقام ذوى المتهم المدان فكانت المحاكم تحفظ سرية أسمائهم وعناوينهم ، وتمنع المتهم من مواجهة متهمه مهما كانست الطسروف أو نوع الاقام .

وكانت الحاكم تصدر لواقح تنظيمية سنوية توضح الوشاية وتحدد أنواعها ، لسذا كسان سهلاً على الإسبان ، وحتى بعض اليهود وربما بعض الأندلسيين أيضًا ، التعرف على نسوع الهرطقة الذي يمكن إبلاغه إلى عمال محاكم العحقيق .

<sup>(1)</sup> كاسترو ، فرجع سابق ، ص٢٠٢ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص١٠٢ .

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص٥٠٥ .

إلا أن هذه اللواتح كانت خاصة باليهود وببعض المسيحيين ذوى الممارسات الدينية غير الكاثوليكية . واقتضت ضرورات تنفيذ أوامر كارلوس الخامس وضع لائحة خاصة تمهيكا لدعوة الشعب الإسباني إلى الوشاية بحم . وتقع هذه المهمة على المحقق العام السذى يجمسع العناصر والمظاهر القابلة للوشاية في لاتحة جرى تعليقها في الأماكن العامة يتقدمها أمر بأهمية الموشاية بمن يمارس أيًّا من البنود المذكورة خلال سنة أيام من رؤيتها أو تعسريض نفسسه للعقوبات الصارمة ومخالفة تعاليم الكاثوليكية .

وقد استندت الأحكام إلى أساس هش ، وكان الضحايا يظلون فى الـــسجون ســـنوات طويلة، وأحياناً يموتون قبل أن تبدأ محاكمتهم (١٠) .

وفي هذا الصدد يقول "خان دى ماريانا" المؤرخ التابع لجماعة الجيزويت

"إن الشيء الغريب في الأمر هو أن يدفع الأبناء ما ارتكبه الآباء ، كما أن المسهم لا يعرف من الهمه ولا يواجهه ، ولم يكن هناك أى بيان عن الشهود ، وهذا كله مخسالف لمساحدث في المحاكم السابقة ، كما بدا هم جديرًا معاقبة تلك التهم بالموت ، والأخطر من كل هذا عدم محارسة الحرية في الحديث فيما بين الناس خشية أن يكون هناك من يسشون بحسم ويبلغون عما يحدث ، الأمر الذي أدى إلى حالة خطيرة من الإذلال الذي هو علسي شالم ته (٢) .

وقامت محاكم التفتيش بوضع المتنصرين الجدد تحت رقابة شديدة بحدف التأكد من عدم ممارستهم لشعائر دينهم الأصلى بحدف معرفة قدر ولائهم للدولة. وكانت تتعقبهم فى كل أنحاء العالم، وارتكبت كثيرًا من الفظائع ضد كل متنصر يقوم بشعائر دينه فى الحفاء ، وقد نشأت الكثير من الحوادث الدامية مثل ارتكاب أكثر من ١٠٠٠ حادثة حرق للمتنصرين اليهود على الموقد في المحاكم وأديرة القضاء التي كان يطلق عليها باللغة البرتغالية "١١٦٣ المحام تنفيذ الإيمان ، كما تم إحراق الألوف من المتنصرين (٣).

کاسترو ، فرجع سابق ، ص٤ ٠٧ .

<sup>(2)</sup> مرجع نفسه ، **ص٦٠٣** 

<sup>(3)</sup> مكاريوس : ، مرجع سابق ، ص٩١٩.

وقد شبه اليهود ما حدث لهم من اضطهاد في إسبانيا بأكثر مما لاقوه في سقوط أورشليم، فذكروا أن أكثر من نصف مليون يهودي أجبروا على ترك البلاد التي سكنوها نحو سبعة قرون، وأجبروا على التخلى عن أملاكهم وأموالهم حيث تفرقوا في المغرب وإيطاليا وفرنسا وتركيا ، واستمر هذا الاضطهاد في إسبانيا حتى أواخر القرن السابع عشر (1).

وقد ثم إلغاء محاكم التفتيش ف البرتغال في القرن الثامن عشر ١٩١/١ ، ١٧٣٩/١ يتدخل من البابوات ، بينما ثم إلغاؤها في إسبانيا في القرن التاسع عشر<sup>(٢)</sup> .

وعلى هذا فقد استمرت محاكم التفتيش في إسبانيا فترة تقارب الأربعة قسرون أمسا في البرتغال فكانت فترة استمرارها أقل ، حيث تزيد على القرنين بقليل.

وإذا كنا لا نبغى الفظائع وأعمال العنف التى اتخلقا محاكم التفتيش ضد المارانوس اليهود فإننا لا نبرئ اليهود من الأعمال والممارسات الاستفزازية تجاه الشعب الإسباني من محارسسة الربا واستخدام الرشوة واستغلال الأموال للضغط على الحكام باعتبارهم محولاً جيداً إلى جانب استيلائهم على مناصب مهمة على حساب أصحاب البلاد الأصليين ، هذا إلى جانب أمور الخيانة والوشاية التي شهدها تلك الفترة من اليهود أنفسهم الذين خانوا أبناء ملتسهم واخوالهم في الدين وعلى رأسهم الحافات اليهود الذين تنسصروا وأصسبحوا قسساوسة ورؤساء تعميد مسيحيين بل ومشاركين في تنفيذ محاكم التفتيش ضد إخوالهم اليهود .

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص ٩٢٠ .

היבקורוזיציה "דעת". ערך אינקורוזיציה (2)

## الفصل الثابى المارانوس بين الظاهر المسيحي والباطن اليهودي

تعتمد الشخصية اليهودية على أسلوب التخفي والتكتم وإظهار ما ليس بباطنها ، ودالما ما يحرص اليهودى على إخفاء مقاصده الحقيقية بوسائل خفية يتوسسلون بحسا لتحقيق أغراضهم، هذه الوسائل كانت دأبهم عبر تاريخهم الطويل والنموذج الذي نتخله لإبراز هذا هو المارانوس اليهود الذين مارسوا كل الوسائل الخفية والسرية في إسبانيا داخل الأوسساط المسيحية حتى يحققوا أهدافهم التي تنوعت بين مسصاخ شخصصية وسياسسية واجتماعية واقتصادية وغيرها ، فقد مارسوا كافة الوسائل لإظهار الإخلاص للمسيحية ، وفي الوقست نفسه كانوا يتبعون اليهودية ويعتقدون بعقائدها ويؤدون شعائرها سرًا .

وسوف نتعرض فى هذا الفصل لممارسات المارانوس اليهود وحرصهم على مزاولة العقائد والشعائر المسيحية حيث افتقدوا هويتهم الدينية والأصلية ، كما تتعرض للوسسائل السقى البعوها لأجل إخفاء عقيدتم وإبراز مدى قدرتم على التخفى والاندماج فى المجتمعات التى يقيمون داخلها.

## المبحث الأول

### ممارسة المارانوس الشعائر المسيحية

كانت الطائفة المسيحية الأولي في أول الأمر عبارة عن طائفة يهودية مسيحية ثم أصبحت تتألف من المتحولين الوثنيين إلي المسيحية ، وكانت طائفة غير شرعية مارست طقوسسها في الحقاء ، ويعد القديس بطرس أول بابا يهودي ، وأول رئيس لكنيسة روما (١) .

وكان يسوع الناصري يهوديًّا وأيضًا بولس الطرسوسي <sup>(٢)</sup> .

وكانت العصابات الكنسية المسيحية ، هي مصدر الإرهاب لجماعات المتسحرين ، محسا جعل التمسك باليهودية من الأمور الصعبة للغاية ، خصوصًا بعد طرد اليهود من إسبانيا عام ٢ ٢ ٩ ٢ ، مما أدى إلى قطع البعض كل صلة مع اليهود واليهودية ، وقد تنوعست درجسة التمسك باليهودية بين صفوف اليهود المتصرين .

ويتضح من الممارسات الدينية التي قام بما المتنصرون اليهود في المجتمع الإسسباني مسدى تمكن العنصر اليهودي للسعى لتحقيق مصالحه ولو كان على حساب عقيدته ودينه .

فقد مارس المارانوس الذين تحولو إلى المسيحية جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة المسيحية في العلن كمحاولة لاظهار صدق تنصرهم . فكانوا يُعمِّسدون أطفسالهم بحسسب التقليسة المسيحي، ويذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد ، ويذهبون للاعتسراف دون أن يسدلوا بأيسة اعترافات حقيقية، وكانوا يتناولون القربان في الكنيسة ثم يبصقونه خارجها (٢٠) .

برنز یواکیم ، مرجع سابق ، ص۷۸ - ۷۹ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص ٩٠ .

<sup>(3)</sup> وهو تابع للعشاء الرباني"الأفخارستيا" في الطقوس المسيحية ، ويوجب على المسيحى تناوله ويكون بسالخمر أو الماء ومعه الخبر الجاف الذي يتحول "في زعمهم " الماء أو الخمر إلى دم المسيح والخبر إلى عظامه ، ومن يتناولسه يمتزج في تعاليمه ، ويعتقدون أن المسيح أكله مع تلاميده ليلة القبص عليه قبيل ذهابسه إلى بسستان حسسيماني ويعتقدون أن الخبر يتحول إلى لحم المسيح في لحومهم وقد ورد في إنجيل مستى ٢٦/٢٦-٢٨ : " وقيمسا هسم يأكلون أخذ يسوع الخبر وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال : خذوا وكلوا هذا هسو جسمدي " ويسستعمل الكاثوليك القطير بدلاً من الخبر المختمر . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إنسراف

وداخليًّا: كان معظم المارانوس اليهود يعتقدون أن الخلاص سوف يتم من خلال شريعة موسى، وليس عن طريق الكنيسة أو المسيح، ويؤمنون بأن تنصرهم القسري هو جزء مسن العقاب الإلهي الذي حاق باليهود، تماماً مثلما حدث لليهود أثناء النفي وقد مثلت شخصية "إستير" مثالاً للفكر الديني لدى المارانوس باعتبارها صورة مُسبَقة لما يحدث لهم ؛ وذلك لأن إستير، اضطرت إلى إخفاء هويتها الدينية مدة من الزمن، حتى تحوز مكانة متميَّزة داخل البلاط الفارسي.

وخلاصة قصة إستبر كما وردت في الكتاب المقدس (1) أن ملك الفرس "أحشويروش" - كان قد اتخذ له وزيرًا اسمه "هامان". وكان هذا الوزير يكره رجلاً من حكماء اليهود ، اسمه "مودخاى"، كراهية شديدة تعدت شخصه إلى الجنس اليهودى كله ، بحيث أقسم هامان أن يقطع دابرهم جميعًا من بلاده . وأجرى هامان القرعة لاختيار يوم مذبحة اليهود (٢) وأسفرت هذه القرعة عن تحديد الثالث عشر من آذار (مارس) موعدًا لتنفيذ عملية الإبادة في اليهود ، وأعدت مشنقة في الساحة العامة حتى يعلق فيها مردخاى اليهودى . وكان مردخاى هذا وصيًا ووليًا على قريبته "إستبر" التي كان جمالها مضرب الأمثال . وكان "أحشويروش" ملك الفرس عاشقًا لها مغرمًا بما بحيث أفسح لها مكانًا في قاعدة ملكه ، وأبدى في مناسبات كثيرة الطاعة لأمرها لدرجة ألها كالت تسمى "الملكة إسعير" .

وتحكى أحداث القصة التوراتية ان اليهودى مردخاى ذهب مستنجدًا بإسترر ، فأجابتـــه بقولها "اذهب وأجمع كل اليهود الذين في شوشان (عاصمة المملكة التي تسمى سوزه أيضًا) وصوموا لأجلى ولا تأكلوا ولا تشربوا ثلالة أيام ليلاً ولهارًا ، وأنا ووصيفاتي نصوم كذلك، ثم أدخل على الملك ، على خلاف العادة ، فإن هلكت هلكت" وتستمر القصة من ســـفر إسترر فتقول :

مانع بن حماد الجهني، ط ك ، دار الندوة العالمية للطبع والنشر والتوزيع ، الريساض ، ٢٠ ١ هـــــ ٧٧٦/٣ ، ١٠٩٤ .

<sup>(1)</sup> تقول الفقرة فى التوراة : " اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهستي ولا تساكلوا ولا تشربوا ثلاثة أيام ليلاً ولهارًا وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك ، وهكذا ادخل إلى الملك خلاف السسنة ، فساذا هلكت هلكت . فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما اوصته به إستير " . سفر إستير 17/4 .

<sup>(2)</sup> البوريم عبد اليهود ، القرعة وكلمة القرعة في اللغة الفارسية "بور" أو "فور" ، وجمعها بالعبرية "بوريم" .

"وكان فى اليوم الثالث أن لبست إستير ثباب الملك ، ووقفت فى ساحة دار الملك الداخلية... فكان لما رأى الملك إستير الملكة واقفة فى الساحة ، أنما نالت حظوة فى عينيه ، فمد الملك الإستير صولجان الذهب الذى بيده ، فتقدمت إستير ، ولمست رأس الصولجان ، وقال لها الملك : مالك يا إستير الملكة ، وما بغيتك ؟ ولو كانت نصف المملكة فإنما تعطي لك . فأجابت إستير : إن حَسُن عند الملك ، فليأت الملك وهامان هذا اليوم إلى الوليمة التى أعددها له . فقال الملك : استعجلوا هامان ليفعل كما قالت إستير . فخرج هامان ذلك اليوم فرحًا طيب القلب .

ولما رأى "هامان الفارسى" ، "مردخاى اليهودى" بباب الملك ، وأنه لم يقم له ولم يتحرك، امتاؤ هامان غيظًا على مردخاى . ولكن هامان ضبط نفسه ، وجاء إلى بيته وأرسل فأحضر أصدقاءه وزوجته "زراش" . وحدثهم هامان بعظمة ثروته وكثرة بنيه وكل ما كرمسه بسه الملك، وكيف رفعه على الزعماء وعبيد الملك . وقال هامان : وفوق ذلك فعن إستير الملكة لم تدخل احدًا إلى الوليمة التي صنعتها إلا إياى مع الملك ، وأنا غدًا مدعو أيضًا إليها مسع الملك، إلا أن هذا كله عندى لا شي، ما دمت أرى مردخاى اليهودى جالسًا بباب الملسك فقالت له "زراش" زوجته وجميع أصدقائه: لتصنع خشية بعلو خسين ذراعًا ، وغسدًا كلسم الملك فيعلق عليها مردخاى ، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة مسرورًا ، فحسن الأمر عنسه هامان وصنع الخشبة .

وتستمر إستير هي ومردخاى في حبك المؤامرة ، والملك يسكر معها حتى انتهى الأمسر بشنق "هامان" على الخشية التي كان قد أعدها لمردخاى ، وسلم الملك بيت هامان لإسستير التي عينت فيه مردخاى وكيلاً . ويقول سفر إستير أنه في اليوم الثالث عشر من آذار الذي كان فيه أعداء اليهود يرجون التسلط عليهم ، "انقلب ذلك فكان لليهود التسلط علسي مغضيهم . إذ اجتمع اليهود في مدالنهم ، في جميع أقاليم أحشويروش الملك ، لكى يلقوا أيديهم على جميع طالبي مساءهم ، فلم يقف أحد في وجوههم ؛ لأن خوفهم وقع على جميع الشعوب . وكان جميع رؤساء الأقاليم والأقطاب والولاة ووكلاء عمل الملك يسساعدون اليهود ، لأن خوف مردخاى وقع عليهم . إذ كان مردخاى عظيمًا في بيت الملك ، وقسد سار دكره في جميع الأقاليم ، لأن مردخاى كان آخذًا في العظمة في بيت الملك ، وقسد عدائهم ضرب اليهسود جميسع عدائهم ضرب السيف والقتل والإهلاك .

وأما اليهود الذين في شوشان فإلهم اجتمعوا في الثالث عشر والرابع عشر من شهر آذار (مارس)، واستراحوا في الخامس عشر منه ، وجعلوه يوم وليمة وقرح ؛ ولذلك جعل اليهود الذين في القرى ، الساكنون مدانن غير محصنة ، اليوم الرابع عشر من شهر آذار يوم فـرح ووليمة ، ويوم خير وتوجيه "أنصبة" من بعضهم إلى بعض ... لذلك دعوا هـذين اليسومين بوريم أخذا من اسم اليور. وسن اليهود وأوجبوا على أنفسهم وعلى نسائهم وعلى كل من يعصل عم، ألا يبطل تعييدهم فذين اليومين بحسب كتابتهما وأوقاقما كل منة (١) .

ومن سياق قصة إستير نجد أنها استطاعت بالتخفى والمكر والخداع ان تستبدل القاتـــل بالمقتول والوصول إلى السلطة لذا فقد اعتبر المارانوس أن أسلوب حياقم المتخفى في إسبانيا يتسق مع ما فعلته إستير في فارس.

ونظرًا لازدواج شخصيات المتنصرين فقد ازدوجت تمارساقم العبادية ، ويظهر ذلك من خلال حرصهم على اللهاب إلى الكنائس المسيحية ، والصلاة التي يؤدولها ، في الكنائس المسيحية وتناولهم الخبز الكنسي ، وإظهار ولائهم الكامل للقسيسين والأساقفة ، وفي نفس الوقت كانوا يحرصون على أداء شعائرهم اليهودية داخل بيوقم ، ويوقدون شموع السبت ، ويحتفلون بالأعياد اليهودية ، حتى بات من الصعب كشف هويتهم الدينية .

وكان أول عمل يقوم به المتنصر حين يدخل المسيحية هو التعميد ، ويحمل التعميد معنى مهمًّا ؛ لأن الكاثوليكية تعتبره عقدًا بين المُعمَّد والكنيسة فإذا أخلفه حتى عليه العقساب ، ويجب على محاكم التحقيق اعتقاله أينما كان ومهما كانت جنسسيته . وعنسلما فرضست الكنيسة على الأندلسيين قبول هذا العقد لم يبق بعد ذلك سوى متابعته ؛ لذا نجد أن الملسك الفونسو "مانويك" أمر في آيار (مايو) (٥٢٥) جميع الأندلسيين المُعمسدين بالتوجسه إلى كاتدرائية بلنسيا لإبرائهم من قم الهرطقة ، وتوعد من يرتد منهم بعد التعميسد بالإعسدام ومصادرة الأموال والممتلكات .

وفى (١٣ أيلول سبتمبر عام ١٥٢٥) وجه كارلوس إلى الأندلسيين فى بلنسيا أمرًا بقبول التعميد رغبة فى "إنقاذ أرواحهم وانتزاعهم من الضلال الذين يعيشون فيه " فى ١٦ تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه تم إجبار الأندلسيين على التعريف بأنفسهم عن طريق وضع

ظاظا ، مرجع سابق ، ص ۱۷۳ -، ۱۷۵ .

هلال من قماش أزرق على قبعاهم بحجم البرتقالة ، ولحق به أيضًا قرار آخر صــــدر في ١٨ تشرين الثاني من العام ذاته بإجبار الأندلسيين على الإبلاغ عن أى متحول يرجع إلى دينه .

أما آخر سلسلة القرارات التي عرفها العام ١٥٢٥ فهو الذي صدر في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) ونص على وجوب قيام محاكم التحقيق والكنيسة بتعميد جميع المتحسولين قسرًا قبل ٣٦ كانون الثاني (يناير) من العام بعده .

وكان أداء التعميد المسيحى يعد ميلادًا جديدًا للمتنصر، يتبعه تحوله إلى اسم جديسه مسيحى غير مسماه اليهودى المعروف، ومثال على ذلك أسرة بيرليوني التي تحولت كلها فى روما إلي المسيحية عام ١٠٣٠ وأدت طقوس التعميد وكان رئيس هذه العائلة هو "باروخ" الذى أطلق علي نفسه اسمًا مسيحيًّا هو "بندكوس" أي المبارك حيث أعلن نبذه لاسمه العبري ودينه (١).

أما إجراءات طقوس التعميد التي مارسها المسيحيون فتمثلت في الآتي :

- كان الكاهن يقوم بالنفخ في وجه المتنصر كما نفخ المسيح روح القلس في حوارييه .
  - ثم يشير كل متنصر إشارة الصليب على جبهته وكتفيه .
    - ثم تتلى صلاة القربان المقلس.
- ثم يوضع في أفواه المتنصرين ملحًا ، ويقصدون به ملح الحكمة المقدس وذلك حسق يكتسب المعتنق الجديد المناعة والقوة التي تساعده على مقاومة الفساد - بحسب اعتقادهم.
  - وبعد ذلك يقوم المتنصر المعمد بالركوع من أجل الاستغفار .
  - ثم يستعدون لمفادرة الكنيسة فيتناولون الخبز والخمر على المذبح .
    - ثم يتناولون العشاء الربائ المقلس<sup>(۲)</sup> .

وبالنسبة لعقيدة المسيحى فإن كل شخص غير معمد يكون جسمه مكالًا لسكن الشيظان وبعد التعميد يصبح مسكنًا للمخلص يسوع (٢٠).

وكان اليهودي المتحول للمسيحية يلتزم بأداء قسم أمام الكنيسة وهو كالتالي:

<sup>(1)</sup> برنز يواكيم ، مرجع سابق ، ص 4 4 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص٠٥، ١٥.

<sup>(3)</sup> المرجع لفسه ، ص ٥٠ .

- أقسم قسمًا مغلظًا أننى أعتقد بأن الضحايا المسجلة في العهد القديم ، ما هي إلا بشائر للتضحية المقدسة الكبرى للمسيح ، كما عاناها على الصليب .
- أقسم أن قضية خلاص الإنسان من خلال المسيح ، قد أعلن عنها الرب فى وعسوده لإبراهيم والرسل الآخرين ، وأن هذا الأمر لم يعره الإسرائيليون أى اهتمسام ، بسل علسى المحكس صلبوا المخلص المنتظر وهو المسيح نفسه .
- أقسم أنى إن انحزت أو تزحزحت عن هذا الايمان الحقيقي ، وهـــو إيمـــان الكنيـــسة الكاثوليكية، بأبى أستحق الموت .
- أقسم أنى عن طيب خاطر ، وبشكل طوعي ، ومن كل قلبي ، وروحى وقدرتي أقبل شريعة المسيح، وأرفض كل شريعة عداها ، وأنه طبقًا لديني القديم الذي وضم في العهمة القديم يلزم شاهدان أو ثلاثة لإقرار الحق ، وازهاق الباطل ، ولكن حقيقة المسيح قد أثبتمها النا عشر شاهدًا ، وهم حواريو المسيح الاثنا عشر .
- أقسم أنه مع أن شعبي وأنا قد رفضنا المسيح سابقًا ، إلا أننا الآن قد قبلناه في مجسده
   وعلاه .
  - أقسم أنني أعتقد الآن أن عجىء المسيح قد ثبت بشهادة التوراة والأنبياء .
- أقسم أنني أرفض شرائع ومبادئ اليهود ، وسوف أتناول الأطعمة ، الستى حرمتسها الشريعة اليهودية ، ما لم يكن تجنبها أمرًا طبيعيًّا غير صادر عن الخرافات والأساطير القديمة .
- أقسم أنني من الآن فصاعدًا ، سوف أمتنع عن الاتصال باليهود اللين لم يتحولوا بعد.
- أقسم بأن أسلم إلى السلطات اللاهوتية المسيحية جميع الكتب التي بحوزتي بمسا فيهسا الأبوكريفا (المحذوف من التوراة) حتى أتجنب الوقوع في أى اشتباه أو شسك في إخلاصسى وولائي للدين الجديد .
- أقسم ألا أقترب من الكنيس اليهودى ، وبالتأكيد ألا أدخل أى بيت يهودى للعبادة ،
   بل أوجه خطواتى نحو طريق آخر حتى لا أمر ببيت العبادة ذاك.
- أقسم أن كل ما قلته في هذا القسم صحيح بالنسسبة لنفسسي وبالنسسبة الأفسراد عائلتي (١٠).

<sup>(1)</sup> بربر يواكيم ، مرجع سابق ، ص٧٥ ، ٥٨ .

وقد كان أي انتهاك لهذا القسم ينال عقاباً صارماً والعقاب هو :

إذا عاد المتحول واشترك في عيد الفصح اليهودى كان يعاقب بالجلسد - منسة جلسدة بالسوط - مع مصادرة أملاكه وربما نفى (١) .

وهناك وثيقة تدعى البلاسيتوم وهي التي توجب على كل يهودى يتنصر أو يتعمسد أن يوقع عليها وجاء فيها :

" أتعهد إننى لن أدنس أو أهجر الدين المسيحى المقدس ، الذى قد قبلته من خلال مساء التعميد، ولن أخالفه لا بالأقوال ولا بالأفعال ، ولن أسبب له أية إهانة أو إساءة علنيسة أو سرية ، ولن أزوغ عن التعميد الحقيقى ، لا بالهرب ولا بالاختباء ، ولن أفكسر في حيساتى بالرجوع إلى الأخطاء الماضية، ولن أحاول أن أتملص من الالتزامات التى أتعهسد يانجازها يإخلاص ، وأثبتها بتوقيعى الخاص فى أسفل هذا التصريح ، ولن أحاول إخفاء أى شخص يتورط فى عمل المحرمات الممتوعة وفى العادات والتقاليد اليهودية الشيطانية ، وأعد أن أسلم هذا الشخص إلى السلطات الكنسية ، وأن أعلم وأخطر هذه السلطات عن أية إشاعة تشير إلى مكان اختباء هذا الشخص ، وإنى على تمام العلم أن أى خرق أو تدنيس لهذه الالتزامات التى تعهدت بما اسعحق عليه عقوبة الموت ، ولن احتفل بعيد القصح اليهودى ، ولا أى عيد يهودى . ولا أى عيد يهودى . ولن ألتروج أية امرأة يهودية ، ولن أمتنع عن تناول أى طعام أو ألتزم بأى نوع من المآكل عدا المآكل والأطعمة المسيحية" (٢).

ويلاحظ إحاطة القسم بكافة النواحى الإيمانية للفرد المتنصر داخل المسسيحية العسارك الميهودية بل وتعدى القسم الجوانب الإيمانية إلى كافة الجوانب الحياتية والسسلوكية بحيست يقطع المتنصر أى صلة له بدينه القديم وهو اليهودية ، وفى الوقت نفسه يوثق كل السصلات بدينه الجديد وهو المسيحية .

ويلاحظ أيضًا أن الالتزام بتطبيق المسيحية كان صارمًا وان أى تماون عن هذا الالتسزام سوف يعرض صاحبه لعقوبة شديدة تصل إلى الموت أو الحرق .

<sup>(</sup>I) برنز یواکیم ، مرجع سابق ، ص۵۸ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص٩٥ ، ٦٠ .

لكن على الرغم من تلك التعهدات والالتزامات إلا أن اليهود المتنصرين لم يلتزموا بحا ببراعة فقد اتضح من فحص عدد من الوثائق الخاصة بمحاكم التفتيش ، ووثائق أخسرى أن عددًا كبيرًا من المسيحيين الجدد ظلوا متمسكين بعقيدهم اليهودية ونجحوا في إقامة حياة يهودية سرية في إطار طائفي تنظيمي ، حيث كانت تتم اجتماعاهم سرًا داخل منازل خاصة على مدي • • ٢ عام ، وقد تمكنت محاكم التفتيش من تعقب عدد من المسيحيين الجدد على مدي فعوا إلى أوروبا ، وعادوا ليهوديتهم ، أما المسيحيون الجدد في البرتفال فكانوا أصحاب بأس وقوة داخلية تنبع من قوقم العقائدية ، ومعرفتهم الخبيرة بالعادات والسطم اليهودية (١) .

<sup>(1)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד"ר).לקחים הסטוריים . יהדות סודית בצל האינקוויזיציה .

Y . . Y-t-1 www.omedia.co.il

# المبحث الثاني أساليب المارانوس في ممارسة الشعائر اليهودية

حوص المازانوس الذين أبطنوا اليهودية على أداء طقوسهم وشعائرهم الدينية اليهوديسة بأشكال سوية مستخلمين أساليب عدة من أجل إخفائها ومن هذه الأساليب :

- كان المتنصرون اليهود يستخدمون كودًا سريًا ج٢٦٥ ٢٦١٥ لأجل التعرف والاتسمال بذويهم في أى مكان في العالم ؛ وذلك حفاظًا على سرية المراسسلات بينهم ، حيست تم الاحتفاظ بعدد من الوثائق المكتوبة من جانب اليهود في المتحف البريطساني بسشكل كسود شفري سري . وكان كل منهم يعرف أخاه اليهودى عن طريق وضع يده اليمني على رأسه أثناء الحديث ، وكانت صيغة السؤال وصيغة الإجابة من وسائلهم للتعرف على أقراقهم من اليهود المتصرين (١) .
- كانوا يبنون معابدهم في الأحياء التي يسكنون فيها على شكل الكنائس الكاثوليكية في مظهرها الخارجي ، وتحوى أجراسًا وصلبان وصورًا وتخاليل مثل الكنائس المسيحية تمامًا ، بينما كانوا يتعبدون داخلها بحسب طقوسهم اليهودية (٢)
- كان المتنصرون يفضلون السكن في الأديرة المسيحية التابعة للرهبان في عزلة وصمت؛
   وذلك لأن الدير كان المكان المناسب لإقامة أي شريعة في سرية بلا خوف ، وقد تعقبت بهم
   عاكم التفتيش وتم تحريم دخول المتنصرين اليهود إلى تلك الأديرة (٣) .
- كان امتلاك تماثيل القديسين أمرًا معتادًا في البيوت المسيحية (٤) ؛ لسذا فقسد قسام المتنصرون بالاحتفاظ بتماثيل القديسين في بيوقم لدواعي الشعور بالأمان ، لكنهم كسانوا

<sup>(1)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד"ר).לקחים הסטוריים

<sup>(2)</sup> ظاظا ، مرجع سابق ، ص٥٩٨ .

he.wikipedia.org/wiki/ (3)

 <sup>(4)</sup> يعتقد المسيحيون بالإعان بالسيدة مريم العذراء ، وأها والدة الإله ، ولذا يوجبون تقديسها كمسا يقدسون القديسين والأيقونات غير الجسمة ويتخذونها رمزًا وشعارًا ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمسلماه ، مرجمع سابق ، ٢ / ٩٤/ ٥ .

يوجهون وجوه هذه التماثيل تجاه الحائط . وحين زيارة أحد من المسيحيين مترهم ، كانوا يديرون وجوه التماثيل المسيحية تجاه الغرفة وليس للحائط وحين مغادرة المسيحيين لمترهم كانوا يقومون بضرب تلك التماثيل הכאת פסלי קדושים והסתרת פניהם (أ) .

- وهدف التمویه کان المتنصرون یؤشرون علی جباههم وصدورهم بعلامة السصلیب بینما یستعملون نصف العلامة فقط (۲).
- استطاع بعض المتنصرين إقامة عدد من المعابد اليهودية سرًا ، فى مناطق مختلفة فى العالم
   وكان أعضاؤها منضمين لطوائف في أماكن أخرى مثل ولاية "مكسيكو سيقي" ، وفي إسبانيا
   الجديدة ، وفي عدد من المستوطنات التابعة للسلطات الإسبانية ، كذلك كان الأمسر مسع
   طوائف "ريو دي جنيرو"، والشمال الشرقي للبرازيل وغيرها (") .

## عقيدة المارانوس في قدوم المسيح אמונה בבוא המשיח:

لم يؤمن المتنصرون بالثالوث المقلس المسيحي ، ولم يؤمنوا بيسوع المسيح ، لكنهم كانوا يؤمنون أنه عندما يأتي المسيح ابن داود ، سوف يتم تخليصهم ويستطيعون أن يحيوا في سلام ودعة . كما كانوا يشعرون بالإثم ، بسبب تنصرهم إلا ألهم مع ذلك كانوا يسستخدمون الصليب ويضعونه على صدورهم ظاهريًا ، لذلك اعتادوا أن يصوموا ، وقاموا بتأليف صلاة خاصة لطلب السماح والغفران من الرب إله إسرائيل (٤) .

<sup>(1)</sup> أجاز الكاثوليك عبادة الصور والعماليل ويعقدون بوجوب تكريم أيقونة المسيح والعدراء مسريم والقديسسين ، ويرون أنه من الواجب السجود لبقايا القديسين وتكريمهم والعضرع بحم إلى الله ، الموسوعة الميسرة في الأديسان والمذاهب ، مرجع سابق ، 48/٢ هـ أما العهد القديم فقد لهي عن تقديس العماليل وهو ما جاء في سفر التنيسة ٥: ٨ : لا تصنع لك تمثالا منحوتا ، ولا صورة ما تما في السماء من فوق ، وما في الأرض من أسفل ، ومسا في الماء من تحت الأرض . لا تسجد فن ، ولا تعديهن لأين أنا الرب إفك غيسور " ، وجساء في التنيسة ٤ : ١٥ " فَاضَمُ مَنْ الله والله والمؤون المنال رَجُل أو المُرأة " وفي سفر اللاويين ٢١ : ١ " : الأ تسصيموا لكسم المنال رَجُل أو المُرأة " وفي سفر اللاويين ٢١ : ١ " : الأ تسصيموا لكسم

<sup>(2)</sup> برلر : يواكيم ، مرجع سابق ، ص٤٧ .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه .

<sup>(4)</sup> ליסק רבקה שפק (ד'ר). לקחים הסטוריים

هذا وقد مارس المارانوس شعائرهم اليهودية بطرق سرية وخفية حتى لا يلفتسوا أنظار المراقبين المسيحيين لهم ، وفى الوقت نفسه يشعرون ببعض الأمان الداخلي فى أداء شسعائر دينهم الأصلي المحظور عليهم أداؤه في الظاهر .

كيفية تطبيق المارانوس لطقس الختان:

يطلق على الختان فى اللغة العبرية "ميلاه" ( ١٩٣٦ ) ويطلق عليه أيضًا بريست مسيلاه "٢٩٦٦ ويجارة ٢٩٣٦ إلى عهد الختان ويعد من أهم الشعائر والفرائض الدينية فى اليهودية ، فالطفل فى الشريعة اليهودية يختتن بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر حتى ولو وقع اليسوم السابع في يوم السبت ، أو في عيد يوم الغفران ، أكثر الأيام قداسة ، وقد أمر بالختان منسلا عهد إبراهيم حليه السلام - وهو رمز للعهد المبرم بين الرب واليهود ودليل ارتباط الطفل بعقيدته اليهودية .

لذا فقد سبب القيام بطقس الحتان مشكلة كبيرة لدى المارانوس اليهود ؛ نظرًا لأله كان مخطورًا عليهم الختان باعتبارهم مسيحيين ، وفي الوقت نفسه كان لابد من أدائه باعتبارهم يهودًا؛ لذا فقد حاولوا إخفاء ختاهم عن محاكم التفتيش ، عن طريق جرح القلفة ، ولسيس استئصالها كاملة(١) . ويقول د. حسن حنفي : "بالرغم من تخلي يهود إسبانيا عسن دينهم وتحولهم إلى الكاثوليكية... إلا ألهم حافظوا على طقسس الختسان رمسزًا للربساط الأبسدي بينهم "(١).

<sup>(1)</sup> والاحرار المستور المستور المستور المستورة ا

<sup>(2)</sup> إسبينوزا ، رسالة فى اللاهوت والسياسة ، ترجمة وتقديم حسن حنفى ، مكتبة الأنجلو المسصرية ، القساهرة ، ١٩٨٦م ، مقدمة الترجمة ، ص ٥٦ .

#### لمحافظة على شعائر السبت:

يعد السبت عيداً أسبوعيًّا عند اليهود وهو يوم مقدس يبدأ من غروب شمس الجمعـــة إلى غروب شمس الجمعـــة إلى غروب شمس السبت وقد ورد السبت في التوراة في الوصايا العشر التي ذكــرت في ســـفر الحروج (١) وفي سفو التثنية (٦).

وأهم شعائر هذا اليوم عند اليهود كما ورد في سفر الخروج ، الكف عن أي عمسل ، وذلك لأن الله استراح فيه بعد انتهائه من تكوين الخليقة ، ويحرم فيه القيام باي حرف ، وبحرم إيقاد النار فيه ولكن تقاد فيه الشموع ، كما يحرم السفر فيه ، كما حرموا فيه إنفاق النقود والبيع والشراء، وحرموا الكتابة أو استخدام أقلام أو نقود أو كبريت ، وخسروج اليهودى في هذا اليوم يكون للمعبد فقط حاملاً التوراة أو كتاب الصلوات ، كما يحرم فيه عقود الزواج والحرب إلا في حالة الدفاع فقط (").

وقد سببت الخافظة على شعائر السبت " שמדרך השבת " إشكائية كبيرة لدى المارانوس فى أدائهم لتلك الشريعة المقدسة ، حيث إن عدم إشبعال البشموع "הדדלקת لا 15 " يوم السبت يعد خطيئة فى اليهودية تستوجب الموت ؛ لذا فقسد اعتسادت لسساء المتنصرين إيقاد الشموع واخفاءها تحت الموائد ، وتغطية المتوافذ بقماش أسود اللون حتى لا يراهم أحد ، وكانت بعض الأسر تشعل الشموع طوال العام بما فيها أيام السبت والأعيساد اليهودية سدى لا يتم كشف أمرهم (4) كما اعتاد المارانوس اليهود إعداد طعام السمنينة

<sup>(1)</sup> في شأن شريعة السبت عند اليهود ورد في سفر اخروخ (٢٠/ ٨ - ١٩): اذكر يوم السبت لتقدسه مسبئة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب الحك لا تصنع حملاً ما أنت وابنسك وابتعسك وعبدك وأمتك وغيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في سئة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه.

<sup>(2)</sup> جاء فى مغر التعنية ( ٥ / ١٦ – ١٩ ) : احفظ يوم السبت لعقاميه كما أوصاك الرب إلهك سعة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتسك وعبسدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهاتمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وامتك مثلك واذكسر أنسك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة وذراع تمدودة ، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك ان تحفظ يوم السبت ، ظاظ ، مرجع سابق ، ص ١٣٩ .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص١٦٧ .

<sup>(4)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד'ר).לקחים הסטוריים .

أو الدفينة يوم الجمعة (1) ويظل الاحتفاظ بذلك الطعام طوال يوم السبت ، وعند حلول يوم السبت كان المتنصرون يرتدون ملابس نظيفة ويفتحون حوانيتهم ، لكنهم كانوا يتهربون من البيع لأي أحد بخدع عديدة؛ وذلك لأن الشريعة اليهودية تحرم البيع يوم السبت (٢) .

وقد كشف أحد المفتشين الكنسيين المكلفين بتعقب أحوال المتنصرين اليهود في أشبيلية ، ممارسة المتنصرين لشعائر السبت فيقول :

" لو أردنا معرفة كيف يحافظ المتنصرون على وصايا السبت فلنذهب ونصعد إلى البرج ، فسنجد أنه لا يوجد بيت من بيوت المتنصرين يتصاعد منه دخان ؛ لأتمم لم يوقسدوا نسارًا بسبب وصايا يوم السبت "(\*) .

## المارانوس والابن البكر:

قتم الشريعة اليهودية بالابن البكر ، ويعد خليفة لأبيه فى كل شى عند القبائل الأولى . فهو يستونى على السلطة من بعده ، ويكون هو المتصرف فى كل ثروته ، وكثيرًا ما كانست المنافسات تشتعل بين الإخوة الصغار وأخيهم الأكبر البكر بسبب هذا . كذلك كانست تحدث مؤامرات ، ومغانطات حول انتزاع هذا الحق والاستيلاء عليه . وقصة يعقوب وتآمره مع أمه "رِفْقة" على انتزاع هذا الحق الذي كان لأخيه "عيسو" من أبيهما إسحق عنلما شاخ وفقد بصره مشهورة ، ومذكورة بتفاصيلها فى الإصحاح السابع والعشرين من سفر التكوين فى التوراة . وفى الفقه اليهودي المعمول به الآن يكون "للولد البكر من الأب مشل حسظ الولدين، فهو عميز بسهم بعلة البكورة"

وقد اعتاد المتنصرون أن يخفوا عن أبنائهم أصلهم اليهودي حتى يبلغوا سن التكليف (٥) لكنهم كانوا يخلفوهم ألا يفشوا سرهم ، أما الابن البكر" הבכררים לכנסייה" (٥) .

<sup>(1)</sup> الدفينة أو السخينة مجموعة من المأكولات التي يعم طهيها على مدى فترة طويلة وعلى ناو هادئسة ، وتخطسف مكونات هذه الأطعمة حسب عادات كل طائفة يهودية ، لكن بشكل عام الدفينة تشمل بطاطس وبطاطا ولحسم وفاصولياء وبيض ، وبعد ساعات عديدة من الطبخ ووضع الدفينة على الناو يعمول الطعام ويأخذ لولا آخسر ، وهذه الأطعمة من عادات السبت عدد اليهود Wikipedia.org . ٣٦٣ ١٩٥٣ .

<sup>(2)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד'ר).לקחים הסטוריים

<sup>.</sup> דאינציקלופדיה העברית ע פסץ – דסף.

<sup>(4)</sup> يسمى الابن البالغ في العبرية "TT 2017" بارمتسفاه وتحدد اليهودية سن البلوغ أو الرئسة عندها يبلسغ الصبي الثالثة عشرة من عمره فيعبر "بارمتسفاه " أى الرجل المسئول ، أما سن البلوغ عند الفتاة فهو سن الثانية عشرة وعندها يطلق عليها " حمر 2017م" وتكون ملزمة بالقيسام بجميسع الفرائض الديبة عام 2170م wikipedia.org/wiki/Mitzvah.

<sup>(5)</sup> ظاظا، مرجع سابق، ص ١٩٥٠.

فكانوا لا يخبرونه بسرهم بل يرسلونه ليعمل بالكنيسة ليعرف أخبارها (١٠) .

سرية الاجتماع للصلاة התכנסות לתפילה:

الصلاة في بداية ظهور التوراة كانت عبارة عن تقديم القرابين للآله وكانست في عهسد الأنبياء الأوائل غبر محددة ولا إجبارية ، وكان الأنبياء يصلون صلوات تتلى ارتجاليًا حسب الأحوال والاحتياجات.

ولم تبدأ الصلوات في اليهودية بشكلها الحالي إلا بعد تدمير المعبد والسبي البابلي ، وبعد أن بطلت التقدمات والقرابين حيث بدأت العبادة الروحية بالصلوات .

والصلاة في اليهودية قسمان : فردية ، وجماعية ، الفردية تتلي حسب الاحتياج والظرف الخاص بما مثل صلاة إبراهيم – عليه السلام – لأجل خلاص سدوم وصلاة موسي (عليسه السلام) لأجل بني إسرائيل وغيرها .

أما الصلاة الجماعية فهي التي تؤدي في أماكن مخصوصة ومواعيد محددة.

ولم توضع الصلوات الطقسية إلا بعد تأسيس أماكن العبادة كخيمة الاجتماع والهيكسل وفي عهد الأنبياء المتأخرين حيث وضعت صلوات قانونية محددة بتوقيعات مثل مسا ورد في دانيال وتحددت بثلاث مرات كل يوم (٢).

وقد ورد في المشنا في ماسيخيت براخوت (قصل البركات) ٣/٣ أن الصلاة في اليهودية فريضة علي النساء والرجال فكانوا يصلون جلوساً ووقوفاً ويركعون ويسجدون ويحرصون على وضع الأيادي على صدورهم مع حتى الرأس قليلاً احتراماً للصلاة وتوقيراً لها ، ويقرأ لهم الصلاة الحزان ( ويوازي الإمام) بصوت مرتفع (٣) .

<sup>(1)</sup> ליסק. דבקה שפק (ד"ר).לקחים הסטוריים .

<sup>(2)</sup> جاء فى نص دانيال : فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب الى بيته و كواه مفتوحة في عليته نحسو أورشـــليم فجنا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم و صلى و حمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك ، دانيـــال ١٠/٦ . و ظاظا ، مرجع سابق ، ص١٤٣ .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص ١٤٤ .

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص ۲۵ .

أما المتنصرون فقد حرصوا على إقامة الصلاة الجماعية ( 227 ) في معبدهم السسرى بشكل صارم، وحتى يتم إخفاء الدعوة للمصلين لاجتماع الصلاة ، كان يتم إرسال عبد يرتدي لباسًا أحمر ، يقوم بالدق على دف كإشارة للمتنصرين أن يجتمعوا ويذهبوا من جميع الشوارع والطرقات إلى المعبد لحضور اجتماع الصلاة ، كما اعتادوا الصوم ، وتلاوة التوراة في جماعات ؛ ونظرًا لأن نسخ التوراة كانت قليلة ونادرة ، فقد استخدم المتنصرون أناشيد ومزامير سفر المزامير الدومينيكاني<sup>(۱)</sup> .

أيضًا كان المتنصرون يقيمون صلواقم باللغتين الإسبانية والبرتغالية ، ويتلونها بعبارات عبرية مثل : "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد" ،وهي آية التوحيد عندهم وتسدخل في صلاة الشماع التي هي القسم الأساسي من أقسام الصلاة في اليهودية المأخوذ مسن سفر التثنية ٢ / ٤ الذي يبدأ بآية التوحيد ، ثم محبة الله وحفظ وصاياه وتعليمها للأبنساء ، مسع وجوب التكلم عنها دائماً وربطها على الأيدي ، وتكون عصاية بين الأعين ، وتكتب علي قوائم الأبواب (المزوزاه)(٢).

وتلي الشماع في الأهمية صلاة الثماني عشرة بركة وتسمي "شمونه عسرية" وهي السقي وضعها عزرا ورجال الكنيسة وهي عبارة عن تسابيح وطلبات وتوسلات وشكر (٣).

والصلوات الواجبة في اليهودية ثلاث في كل يوم :

٩ ـــ شحاريت (الفجر) ووقتها منذ أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق إلي ارتفاع
 عمود النهار.

٧ \_ منحه (القيلولة) ووقتها منذ انحراف الشمس إلى ما قبل الغروب وهي العصر.

<sup>(1)</sup> الدومينيكان طريقة في الرهبنة المسيحية أسسها الراهب دومينيكوس في القرون الوسطى .

<sup>(2)</sup> المزوزاه : ورقة بما مجموعة من الفقرات من المهد القديم يقرؤها اليهودي تبركا حين معادرته موله وتعلق على الباب האינציקקרופדיה היהדדית "דעון" ערך מזוזה . وتعنى لافتة على الباب أو عضادة الباب ، وهي عناية رقية تعلق على أبواب البيوت اليهودية ، وهي عبارة عن صندوق صغير من الخشب أو المعدن أو الزجاج بداخله قطعة من رق (جلد حيوان) مكتوب عليها شهادة التوحيد اليهودية (الشماع) وهو مسا ورد في التنيسة بداخله والمقرات الواردة في التنبية أيضًا ١٩/٧-١٨ وهي ترمز إلى تذكرة بني إسرائيل بتنفيذ وصايا السرب . الشامي ، رشاد ، الرموز الديبة ، مرجع سابق ، ص٧٩ - ٨١ .

<sup>(3)</sup> ظاظا ، مرجع سابق ، ص127 .

٣ ــ عربيت (المساء) ووقتها من غروب الشمس حتى يتم الظلام (العشاء).

وطقوس الصلاة في اليهودية تبدأ بالوضوء بغسل الأيدي فقط ثم يوضع شال صغير علي الكتفين أما صلاة الجماعة فيستخدم فيها شال كبير يتكون من ثمانية أهداب من الحيط أربعة من اللون الأبيض وأربعة زرقاء والأبيض والأزرق يرمسزان إلي التعسرف علسي طلسوع الفجر (١).

وهذا الشال يلبسه اليهودي بعد بلوغه سن التكليف وهو ثلاث عشر سنه وعند موتسه يكفن فيه . وتغطية الرأس في الصلاة واجبة في الصلاة اليهودية احتراماً وتوقيراً ، ويستضع المصلى في وسط جبهته التفلين وأخري علي الكف اليسري وترمز إلي الاهتداء بكلمسات الالة المقدسة (٢) .

وكان قلة من المتنصرين يعرفون الكلمات العبرية الخاصة بالمصلاة مشل طاليت "كالادلاء" وأيضا كانت قلة من المتنصرين يعرفون صلاة الثمانية عشر ، شونه عسسريه "كادلات تلاكات تلاكات الله المنابعة المنابعة عسريه المنابعة المنابعة

ولم يكن المتنصرون يفصلون بين النساء والرجال في الصلاة ، واعتادوا أن يصلوا صلاة الشماع في معبدهم السرى مع رفع أذرعهم أو ضمها لصدورهم \_ كما في اليهوديــة \_ كذلك اعتادوا أن يغطوا عيولهم بأيديهم اليسرى ، ووضع اليد الـــيمني علـــى القلـــب ، ويوجهون صلواقم إلى القدس .

 <sup>(1)</sup> ظاظا ، مرجع سابق ، ص٢٥٢ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص١٥٣ .

<sup>(3)</sup> شال الصلاة "طالبت": ثوب يرتديه البهود من الأرثوذكس واضافظين ويعني (شالاً أو عباءة أو رداء) ويرتديه البهود أثناء الصلاة فوق ملابسهم، وهو من الملابس المضرورية لرجال الدين، ولا يصلح إلا باكتمال أهدابسه تحقيقاً لوصية التوراة بصنع أهداب في أديال ثباب بني إسرائيل؛ تمكون علامة تذكرهم بوصايا الرب وشرائعه ( سفر ، العدد ه ٧/٣ – ٤١) وللطالبت أحكام في الطهارة ، أهمها أنه لا تلمسه النساء ويخصص له مكسان معين في المبرل ، وقبل ارتدائه ينبغي على البهودي أن يعلو: "مبارك ألت أيها الرب إلهنا ملك العالم الذي قلسسنا بوصاياه وأمرنا أن نتنثر بالأهداب" رشاد الشامي، الرموز الدينية البهودية ، مرجسع سسابق، ص ٥٠ - ٤٠ و محتج والمحتج والمحتج المحتج المحتب المحتج المحتج المحتج المحتب ا

<sup>(4)</sup> البركات الثماني عشرة: " أهم قسم في الصلاة بعد الشماع، وضعها عزرا، وورد أكثر الفاظها وعباراقا فى الكتاب المقلس وبعضها فى المشيا وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: تسابيح – توسلات – تـشكرات. ظاظـا مرجع سابق، ص١٤٦ – ١٥٠.

محافظة المارانوس على شرائع الطعام في اليهودية :

حافظ اليهود المتنصرون على الشرائع اليهودية الخاصة بالطعام כשורות بتطبيق عادات اللبح حسب قوانين الشريعة اليهودية שוווישה כשורה ؛ وكان للمارانوس جسزارين يلبحون لهم اللحم ويوزعونه سرا (٢).

وكان هم سكين مخصص للذبح ، ويعلقون الحيوان من قدميه بعد ذبحه ، لكي يخرج منه الدم طبقا لنشريعة اليهودية ، ويقومون بتمليح اللحم المذبوح ، وطبقاً للشريعة اليهودية حرص المارانوس على عدم تناول السمك الأملس (٣) ، ولم يستخدموا زيتاً مستخرجاً مسن الحيوانات لطهى أطعمتهم، وإنما يستخدمون فقط زيت الزيتون، وذلك لأن السشريعة اليهودية تحرم طهى الملحوم بزيوت حيوانية بل يستخدمون زيوتاً نباتية (٥) ولم يكن للمارانوس أوان خاصة لفصل الأطعمة المستمدة من اللبن ومشتقاته عن الأطعمة الخاصة باللحم (٥) . لكنهم لم يدخلوا الأطعمة المعتمدة على خم الحرير إلى بيتهم طبقًا لتحريمه فى اليهودية ، وقد اكتشفت الخاكم التفتيشية ذلك، وكان هذا الأمر أحد الدواعى لإطلاق لفظ المارانوس اليهود أى الحنازير عليهم (١) .

ويذكر أنه كان يوجد في عدد من الكاتلىواليات في العصور الوسطى رسم لصورة مجسمة خبريرة تدعى الخبريرة اليهودية وتحت الرسم شرح مكتوب عليه :

<sup>(1)</sup> בירנבוים אליהו. יהודי עולמי . תפעת התשובה של הקצין הפורטוגוי

<sup>.</sup> T . . V-1-V www.makorrishon.co.i

<sup>(2)</sup> كاسترو أميركو ، مرجع سايق ، ص٩٥٩ .

<sup>(3)</sup> طاظا ، مرجع سابق ، ص۱۹۷ .

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ، ص١٩٨، وورد في سفر اللاويين ١٧ / ١٧ [ لا تأكل نفس منكم دما ] ولأجل تطبيق هسله الشريعة كانوا يقومون بتمليح اللحم حتى يتأكدوا من خروج اللم منه .

<sup>(5)</sup> طبقً للشريعة اليهودية يحرم على اليهودي أن يخصص أواني واحدة لأطعمة اللبن والملحوم، بل بجب عليسه أن يجعل لكل منهما أواني طعام خاصة بكل منهما ، وهذا يتضح من الفقرة الواردة في العهد القديم والتي تقول : [
لا تطبخ جديًا بذين أمه ] سفر التثنية ٢١/١٤.

<sup>(6)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד"ר).לקחים הסטוריים

" كما أن الفار لا يمكن أن يأكل السفور ، كذلك لا يمكسن لأى يهسودى أن يسصبح مسيحيًّا حقًّا" وكان هذا الرسم منتشرًا في كثير من الكنائس الالمانية والسويسرية (١) . [جواءات الزواج ١٣٦٤ :

كانت الأمهات والجدات في الأسر المتنصرة ، هن المستولات عن تنظيم أمور السزواج ، وكان المتنصرون يحرصون على الزواج فيما بينهم من داخل الأسرة ، حفاظًا علسي سسرية الديانة بينهم بعيدًا عن المسيحيين ،وفي الوقت نفسه اتباعاً للشريعة اليهوديسة الستى تحسرم الزواج من الجوييم ( الأغيار ) .

وقد ظل المارانوس طوال سنوات عديدة على اتصال مباشر ينظراتهم فى مختلف أرجساء العالم مثل إيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا ، وأيضًا فى الدولة العثمانية ، وذلك مسن أجسل التزود بزيجات للمتنصرين في العالم المسيحي ، وتذكر وثائق محاكم التفتيش أنه كان جسزء كبير من هؤلاء الأزواج تجرى له عملية الختان ، وفى ليلة الزفاف لم يكن معتادًا إقامة علاقة جنسية حتى تتطهر العروس من دماء العذرية طبقاً للشريعة اليهودية (٢) .

#### عادات الدفن والعزاء هدهده جداده المحاذات:

مارس المتنصرون عادات الدفن والعزاء كما هو متبع فى اليهودية ، ومنها أنه عنسلما يموت المتنصر اليهودي فكان يتم توجيه وجهه ناحية الحائط ، ويتم غسله بحياه دافتة ، ويتم تعطيته بقماش. وكان هذا القماش يتم استيراده من فرنسا وهوئندا ، ويتم نسجه في مصانع تابعة الأشخاص من أصل يهودي .

وكانت عادة تمزيق القماش – حزمًا على الميت – شائعة بين المتنصرين الميهود ، وبعسد دفن الميت كانوا يتناولون بيضًا مسلوقًا جامدًا بلا ملح ، و يرمز إلى دورة الحياة ، أما عدم وجود ملح في الطعام فيرمز إلى التأكيد على موارة فقدان الميت به وهي من التقاليد اليهودية بيا اعتاد المتنصرون القيام بما يسمى بطقس الب "كاكلات" أو الحداد سبعة أيام علسى روح الميت به وهو أيضًا تقليد يهودى به وطوال تلك الأيام السبعة كانوا يقلبون السعور تجاه الحائط، ويفوغون أواني المياه لإخراج الأرواح الشريرة، وعلى مدى السبعة أيام يتناول

<sup>(1)</sup> برنز: يواكيم، مرجع سابق، ص33.

<sup>(2)</sup> برنز : يواكيم ، مرجع سابق ، ص ٤٦ .

الأقارب والأصدقاء الطعام مع بعضهم البعض، ويتلون قداس الترحم أو ما يعرف بالـــــــ \* جهم الله عرات في اليوم طوال ١٦ شهرًا وذلك أثناء صلاة الجماعة (١) .

ممارسة المارانوس للأعياد اليهودية :

عيد الغفران أو الكيبور ١٦٥ دو١٦ :

يوم الغفران أو الكفارة هو العاشر من شهر تشري (اكتوبر) وهو يوم صيام ليلاً وقساراً وهو يوم حساب النفس علي ما بدر منها من خطايا ويمثل هذا اليوم ذكرى دخول بختنصر أورشليم وتدميرها سنه ٥٨٦ لذا فهو أكبر أيام الحداد عندهم ، وفي هذا اليوم يعلن فيسه اليهود نقضهم للعهود والمواثيق التي قطعوها لغير اليهود ، ويجوز فيه أكل الديون التي علي اليهودي والرجوع عن كل وعد (٢) .

وكان المتنصرون يصومون في ذلك العيد ، و يسمى عندهم يوم الصوم الكبير ، حيث اعتادوا في ليلته أن يطلبوا الغفران والسماح من أفراد العائلة والأصدقاء اليهود لغفران أي خطيئة حدثت خلال العام ، وكانوا يعدون وجبة الصوم "OUITE المحققة وتتكون من أسماك وخضراوات ، وبعدها يبدأون الصوم أما والدة الأسرة المتنصرة أو الجدة فكانت تقوم بالمدعاء فيم ومباركتهم فيتم مباركة الأبناء بأن يكونوا مثل "أفراهام" و"إسحق" و"يعقوب"، أما الفتيات فيتم مباركتهن بأن يصبحن مثل "سارة" و"رفقة" و"ليئة" ، وقد اعتاد اليهود المنتصرون إقامة صلاة هذا العيد في المعبد السري ؛ حتى لا يتم الاشتباه فسيهم ويقيمون شعائر الصوم والصلاة من أجل الغفسران المحاون للتره في المدينة (") .

<sup>(1)</sup> والمحارب المسترات المسترات المسترات المسترات الما المسترات المسترات

<sup>(2)</sup> ظاظا ، مرجع سابق ، ص139 .

<sup>(3)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד'ר). לקחים הסטוריים عيد الغفران عند اليهود هو أقلس وأهم الأعباد ويأتى في اليوم العاشر من الشهر السابع Tishri من التقويم اليهودي الذي ينقسم إلى التي عشر شهرا هي

### عيد الفصح 2017 :

هو عبد الضحية عندهم حيث يقدم فيه حمل أو شاه أو جدى ويرتبط هذا العبد بعجينة الفطير المفروضة فيه ، وهذا العبد يلتصق بالتهمة التي توجه إلى اليهود والمعروفة بتهمة الدم وخلاصتها أن خبز الفطير المفروض على اليهود تناوله في فصحهم قد جسرت العسادة أن يدخلوا في عجينته دمًا بشريًا يأخلونه من ضحية يقتلونها من أمة أخسرى غسير اليهسود ، ويستحسن أن تكون الضحية من المسيحيين أو المسلمين . والظاهر أن هذه التهمسة السي يوصم بها اليهود بدأت من عهد مبكر في التاريخ ، ويبدو أنها جلبت على أماكن التجمسع اليهودي في الشرق والغرب مشاكل كثيرة ، فقد كان الحي الذي يسكنون فيسه يهساجم ، وينشر فيه القتل والتنكيل بمجرد اختفاء طفل أو شخص من مجتمع غير يهودي مجساور في فترة عبد الفصح . وقد جاء في المرسوم البابوي الذي أصدره البابا أنوسنت الرابع من بابسا فترة عبد الفصح . وقد جاء في المرسوم البابوي الذي أصدره البابا أنوسنت الرابع من بابسا

"إننا نحرم الهام اليهود باستعمال اللم البشرى فى طقوسهم ، لأقم مأمورون فى العهسد القليم بألا ينجسوا أنفسهم بأى دم على وجه العموم ، فضلاً عن اللم البسشرى" . إلا أن هذه التهمة ظلت لاصقة باليهود . (١)

وقد اعتاد اليهود المتنصرون في عيد الفصح ، شراء أوان جديدة ، ولم يكن هذا الأمسر يغير الشك ؛ وذلك لأن الأواني التي كانوا يستخدمونها كانت من الفخسار الستى يسسهل تحطيمها عند إفتضاح أمرهم، وقد اعتادت النساء أن يخبزن الفطائر الفسصحية بأنفسسهن،

<sup>(</sup>تشري "תשור" حشفان "תשורן" - كيسلو "בסלו" - طيست" שבת" -شفاط "שבש" آذار "אדר" - نيسان "ניסך" - آب "אב" أيلسول "אלול" ) المهدي ترييد المهدية وهو المهرا ويوم المفران هو يوم صوم لا يعمل فيه أحد إلا العبادة وهو اليوم الذي يندم فيه اليهودي على المنوب واخطايا بالتكفير عنها بالصوم والصلاة والمباتح والأموال ورد المظالم لأهلها . وبحسب التراث الحاضامي، فإن يوم المفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة الثانية، ومعه لوحا المستريعة حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطبتهم في عبادة العجل الذهبي وهو يوم يعلى فيه اليهود نقضهم للعهود الستى قطعوها لهير اليهود . (ظاظا، مرجع مابق، ص١٦٥ ) .

ظاظا ، مرجع سابق ، ص١٨٥ .

ويقراون الترجمة اللاتينية للعهد القديم ، والخاصة بالجزء المتعلق بخروج بني إســـرائيل مــن مصر، ويرتدي الشخص الذي يدير الطقس ملابس بيضاء ، ويستمر العيد لمدة من سبعة إلى ثمانية أيام (١) .

غير ان اكتشاف المسيحى لأى مظهر من مظاهر عيد الفصح يقوم به اليهودى كسان يعرضه لعقاب شديد ؛ لذا كان اهتمام اليهودى بأداء هذا الطقس بسرية شسديدة وتكستم حتى لأقرب الناس إليه .

ومن الحكايات التى تعكس الممارسات السرية للمتنصرين اليهود ووسائلهم في التخفي فى احتفاضم بالأعياد اليهودية ، وتؤكدها الشهادات التاريخية الخاصة باعترافات محاكم التفتيش المسيحية قصة أسرة يهودية تنصرت ظاهريًا بينما كانت تقيم شعائر اليهودية سسرًا حيست أرادت هذه الأسرة أداء شعائر عيد الفصح فتحكى القصة :

"ان إحدى عائلات المتنصرين أرادت الاحتفال بشعائر عبد القصح حيست نؤلست إلى عنون مظلم متقرع من معرفم لتأدية شعائر هذا العيد في خفية ، بينما كان طفلهم السصغير برفقة بعض الخادمات المسيحيات – الذين كانوا لا يعلمون أن والديه من أصل يهسودي وفي المساء بدأ الطفل يبكي بشدة لمرضه ، ولم تستطع الخادمات أن تفعل له شيئسًا ؛ فقاموا باسعدعاء طبيب ، لكنه لم يستطع مداواة الطفل؛ فانتابت الخادمات حالة من الخوف علسي الطفل من الموت ، فقاموا باستدعاء الكاهن المسيحي لعلاجه ، وعنسد وصسوله السدهش الكاهن، وتساءل: ترى أين ذهب والدا الطفل؟ فبدأ يدلف من حجرة لأخرى، وهو يذكر بعض أدعية الصلاة ، وحيدما وصل إلى أقصى المعرل ، أثار انتباهه صوت أشعار موسسيقية

<sup>(1)</sup> والمحتر سبعة أيام هو عيد الربيع عند اليهود ، ويحرم العمل في اليومين الأول والأعير ، وتقام الاحتفالات طوال ويستمر سبعة أيام هو عيد الربيع عند اليهود ، ويحرم العمل في اليومين الأول والأعير ، وتقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة ، أما الأيام الأربعة الوسطي فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية كبرى ، والعيد في أصوله البعيدة موصول بموسم الربيع باعتباره فترة نمو وازدهار وحياة جديدة ، ثم صار مسن يعد يرمز إلى خلاص بني إسرائيل من العبودية في مصر وخروجهم منها بقيادة موسى ، وهارون ويوشع ، ظاظا ، ص ١٨٨ ، ١٨٨ ، وقد اقترن هذا العبد بتهمة اللم التي توجه لليهود حيث جرت العادة أن يدخلوا في عجيسة الفطير دمًا بشريًا من أمم أخرى غير اليهود وهي قمة تلاحق اليهود كل وقت ومكان ( ظاظا ، مرجع مسابق ، ص ١٨٥ – ١٨٨ ) .

هادئة ؛ فأخذ يتحسس الحوائط حتى قادته يده للمدخل السري، وحينما رأى المتنصرون المجتمعون الكاهن واقفاً على عتبة الباب السري، انتاهم الذعر خوفاً من العقاب ؛ فقرروا قتله، حينذ أخذ الكاهن يوجه إليهم بسمة ترحاب حيث أخبرهم أنه مثلهم يهودي متنصر، وأن الخادمات أفزعوه أثناء أدائه شعائر ليلة الفصح .

ويبدو أن هذه القصة هي قصة حسيدية ، تنتمي للنوع الأدبي من القصص التي تعتمد على الإثارة ، والتي تنتهي بنهاية سعيدة عندما يتضح أن العدو اللسدود مسا هسو إلا أو في الأوفياء . والهدف منها إيصال رسالة أخلاقية ، باستخدام أحداث ووقاتع محاكم التفسيش كخلفية تنسج عليها القصة، والدرس الأخلاقي الذي تمدف إليه القصة هو: " بالرغم من أن الاضطهاد قد يرغم اليهودي على ترك عقيدته ظاهريًا ، إلا أن قوة ما داخسل اليهسودي ، تجعله يحافظ على إيمانه في قلبه " (1) .

ويبدو من القصة أيضًا مهارة اليهود في التخفي وكتم الأسرار حتى ان العاملين بالمعرل لم يكونوا يعرفون حقيقتهم اليهودية .

### عيد البوريم ١٦٦٥ :

عيد البوريم يسمي عيد المساخر وفيه يسرفون في شرب الخمر ويلبسون الأقنعـــة وهـــو احتفال بمناسبه العودة من السبي البابلي في القرن الخامس الميلادي ويرتبط بقصة إستبر التي سبق التحدث عنها .

ولم يعتبر المتنصرون "عيد البوريم" مناسبة سعيدة في العالم المسيحي الذي عاشوا وسطه ؛ وكما سبق القول فإن المتنصرون اليهود كانوا يشعرون بتطابق حاهم وبين القصة المقرائية المتعلقة باستير ومردخاي ويهود فارس الذين عانوا من اضطهاد الوزير هامان الفارسي ، فملك فارس لم يكن يعرف أن إستير يهودية ، وقد صامت إستير ثلاثة أيام قبل أن تتوجه للملك بتوسلات من أجل إنقاذ اليهود (٢) فكان المتنصرون يصومون في هذه المناسبة ثلاثة أيام مثل صيام إستير ، ويستخدمون النسخة الملاتينية من سفر إستير لتلاوته في التاسع مسن

he.wikipedia.org/wiki/ (1)

<sup>(2)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד"ר).לקחים הסטוריים

آب (أغسطس) "השلاة באב" (١) كما اعتاد المتنصرون صيام ذكرى خسراب الهيكل الأول والثاني ، ويمتنعون عن تناول اللحم والطيور طوال ثلاثة أسابيع قبل الصوم (٢) .

### عيد المظال ١٥٥٥٦ :

عيد المظال أو الظلل ، عيد زراعي يحتفل فيه اليهود بتخزين المحصولات الزراعية الغذائية للسنة كلها ، ومدته تسعة أيام ، والتقليد في هذا العيد ألهم يقيمون في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر ، وفي اليوم السابع فيه يصلون صلاة استسقاء عند تساخر المطسر؛ حيست يدخلون المعيد وفي يد كل واحد منهم غصن يضربون به على الكراسي؛ فتتساقط أوراقسه ويعتقدون أنه مع سقوط الاوراق تسقط عنهم ذنوهم التي ارتكبوها في العام كله .

واليهود المقيمون في أوربا وأمريكا يكتفون بعمل مظلة من السعف تنسصب في إحسدى الشرفات بالمسكن يتناولون فيه وجبات الطعام فقط ولا يقيمونها في الهواء الطلق نظرًا لشدة البرودة في هذه الأماكن . وبالنسبة للمارانوس فقد توقفوا عن الاحتفال بهذا الميد خوفسًا من أن يكشف المسيحيون هويتهم الحقيقية كيهود إذا ما أقساموا في أكسواخ واسستخدموا السعف فيها حسب التقليد اليهودي (٣) .

<sup>(1)</sup> صيام التاسع من آب هو ذكرى سقوط أورشليم في يد تيموس القائد الروماي وتخريب الهيكل الغاني الذي كان قد أقيم بعد العودة من السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد على يد نحميا وعزرا وزروبابسل . ( ظاظسا ، حسن : مرجع سابق ، ص ١٩٠) .

<sup>.</sup> פורים 'אָנא' ליסק. רבקה שפק (ד'ר). לקחים הסטוריים 'אַנא' פורים (2)

<sup>(3)</sup> والانتهار المستوال المستو

### عيد رأس السنة ראש השבה:

عيد رأس السنة العبرية يسمي " روش هشانا" ويمتد ثلاثة أيام واليوم الرابع يوم صيام (١٠). ولم يحرص اليهود المتنصرون على الاحتفال بهذا العيد خوفـــــًا من افتضاح أمرهم (٢).

#### الحانو كاه المدادات :

مارس اليهود المتنصرون الاحتفال بعيد الحانوكاه بإشعال الشموع طيلة ثمانية أيام طبقاً للتقليد اليهودى فيه ، ويحتفل اليهود بهذا العيد تخليدًا لذكرى انتصار المكابيين ، وتطهير الهيكل من رموز الديانات الأخرى غير اليهودية (٢٠) .

هذا وقد ظل المارانوس اليهود يتبعون دينهم الموسوى سرًّا ويمارسون شعائرهم اليهودية في الحقاء وفي الوقت نفسه يظهرون الإخلاص للمسيحية ويؤدون الشعائر المسيحية.

وعلى الرغم من محاولات بعض المتنصرين المحافظة على أداء الشعائر اليهودية بأسساليب ووسائل خفية إلا أنه مع طول مدة تخفيهم وسط مجتمع خارج عن دينهم تماماً ، بل معاديًا له فقد كان لهذا الأمر أثره العميق على عقيدهم نفسها، حيث اختفت شعائر يهودية مهمسة، مثل : الحتان ، والذبح الشرعي ، واستخدام شال الصلاة "الطاليت" " ٢٦٠٤٠٣" ، وكذلك اختفت كثير من الأعياد واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بهم تماماً عسن دينسهم الأصلى إلا من بعض المتنصرين كبار السن كانوا يحافظون على أداء الشعائر .

وقد كان هناك عنصران رئيسيان أديا إلى تدهور أحوال الطائفة السسرية المارانوسية وانحلاها في النهاية :

الفاظا ، مرجع سابق ، ص١٦٨ .

<sup>(2)</sup> أناح. التجهد تفاعل (2"٦). المجهدة المعاددة وهواليوم الأول والنان من السشهر السسابع (أكسوبر (2) Tishri) من التقويم اليهودي، وهو يوم صيام وحزن وحداد على الأسر البابلي ، ( ظاظسا ، مرجمه سسابق ، ص ١٦٨) .

<sup>(3)</sup> أَوْهَرَ الْمُورِة الله التاريخية لهذا العبد هي دخول يهودا الحشموني (أو المكاني) القدس وإعادت للمشعائر (كالمسلامة التاريخية لهذا العبد هي دخول يهودا الحشموني (أو المكاني) القدس وإعادت للمشعائر الهودية في الهيكل ، هن هنا كانت تسميته بعيد التدشين. ويبدأ في اليوم الخامس والعشرين من المشهر التاسيع Kislev ويستمر ثمان أيام ولياليهم ، والطابع المميز للاحتفال بهذا العبد هو إشعال الشموع لمدة أسبوع كامل ، وفي هذا العبد كثير من اليهود يكتبون أشعارًا للتعبير عن الجهاد والشجاعة ، ظاظا ، مرجع سابق ، ص١٧٢ .

العنصر الأول : هو نقص الربانيين وعارفي الشريعة والعقيدة والمعلمين اليهود حيث نتج عن هذا قطع الصلات الدينية بين المتنصرين واليهود .

أما العنصر الثاني: فكان ازدياد نسبة الزواج المختلط بين اليهود المتنصرين والمسيحيين، الأمر الذي أدى إلى ضعف الصلة باليهودية نفسها (١)

ولأجل كشف محاكم التفتيش لوسائل تخفي المارانوس اليهود كانت تطالب الذين عادوا ليهوديتهم أن يقدموا اعتراف كي ينقذوا أنفسهم وثرواقم ، وعندما يعترفون ، كانوا يجبرونهم على إظهار أسماء إخوالهم المتنصرين، وتقديم دليل على ألهم ما زالوا يهودًا ، وكانت تلك الاعترافات تدم داخل غرف التعذيب التابعة لمحاكم التفتيش في المقرون الوسطى () .

وسائل محاكم التفتيش في كشف تخفى المتنصرين:

استطاعت الكنيسة طبقا لشهادات المعترفين بإخوالهم المتهودين أن تنشر ٣٢ بندًا يمكن من خلاله التعرف على المتنصرين الذي عادوا ليهوديتهم وكانت كالتالي:

- ١ إذا قام بتقديس يوم السبت .
- ٢- إذا غير ثيابه يوم السبت بثياب جديدة وقمصان نظيفة.
  - ٣- إذا قام بتغطية المائدة بغطاء يوم السبت .
    - ٤ إذا لم يشعل نيراناً يوم السبت .
- ٥- إذا تناول وجبة السبت و المسماة " الدفينة" أو "السخينة" ١٥٣٣٣".
  - ٦- إذا توقف عن تمارسة عمله يوم السبت .
    - ٧- إذا تناول لحمًا أيام الصيام المسيحي .
      - ٨- إذا صام في عبد الغفران .
  - ٩- إذا خرج في يوم الغفران بصندل أو جورب أو حتى حافيًا .
    - ١٠- إذا طلب يوم السبت من أخيه الصفح والمغفرة .
      - ١ ١ إذا احتفل بعيد الفصح متناولاً البقول والفطير.

<sup>(1)</sup> כהנוב עזר (ד'ר) המכללה האכדמית אחבה .מעוף ומעשה .חוברת 1999, אנוסים ושבתאים האופציה שך דתיות כריזמטית. web.macam.ac.il ...

<sup>(2)</sup> האינציקלופדיה היהודית "דעת".

- ٢ ١ إذا أقام في مظال في عيد المظال.
- -1 إذا وجد معه في عيد المظال أتروجه "אתרוג" أو شعا نين "לודלב" ( $^1$ ) .
  - ٤ ١- إذا تزوج عدة نساء كحال شريعة موسى .
    - ٥ ٩ إذا دعا نفسه باسم إسراتيلي .
      - ١ ٦ إذا قام بختان أبنائه .
- ١٧ إذا اغتسل في اليوم السابع من مولده ، وهذا ما يفعله اليهود في ذلك اليوم ففي
   الليلة السابعة بعد الولادة كانوا يملأون الأواني بالماء ، ويلقون فيها قطعًا ذهبية
   وفضية ولؤلؤاً وأحجارًا كريمة، يفسلون به الوليد .
  - ١٨ إذا فرش رغيف الخبز العجين قبل خيزه .
  - ٩ ٩ إذا بارك الكأس في وجبته ومرره على كل الموجودين .
    - ٢-- إذا غسل يديه قبل الصلاة .
    - ۲۱ إذا بارك قبل ذبح حيوان أو طير.
    - ٣٢ إذا غطي دم الذبيحة من الحيوان أو الطير بالتراب .
      - ٣٧- إذا أزال العروق من لحم الجديان .
      - ٢٤ إذا قام بتمليح اللحم لإخراج الدم منه .
        - ٣٥- إذا لم يأكل الحرير أو الأرنبة .
    - ٢٦- إذا غسل الوليد بالماء بعد دخوله في العهد المسيحي .
      - ٢٧ إذا سمى أبناءه بأسماء العهد القديم .
      - ٣٨ إذا بارك أبناءه بوضع اليد عليهم .
  - ٣٦- إذا لم تزر النساء اللاتي ولمدن المعابد إلا بعد أربعين يومًا من طهارتهم .
    - ٣٠- إذا قام بإراحة المحتضر تجاه الحائط .
    - ٣١- إذا قام بغسل جسمه بالمياه الدافئة .

<sup>(1)</sup> الشعانين بالعبرية أأثرة سعف النخيل نوع من الأنواع الأربعة من النباتات التي يجب أن تكون مع اليهودي في عبد المظال، والاتروح ، وهو نوع من الليمون ، وكذلك الريحان 370 والصفصاف الا 375. www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp (موسوعة دعت المهودية) .

٣٢- إذا لم يضف بعد قراءة تراتيل الصلاة عبارة "باسم الآب والابن والروح القلس" - كما بالمسيحية - وبمرور الوقت أضيف على تلك القواعد فقرات إضافية(').

وكان من حق المتهم أن يتوب ويعترف بدخوله المسيحية في مدة لا تتجاوز الأربعين يوماً وهذا الاعتراف لابد وأن يكون مكتوباً ، ويشهد عليه شهود "كالات"، وعلى المعترف أن يرد على أسئلة تتعلق بمكان وزمن تموده ، وكم من الوقت ظل على يهوديته .

أما هؤلاء الذين يعترفون بعد مضى أربعين يومًا ؛ فكان يتم مصادرة ممتلكساقم أو يستم سجنهم كل حسب درجة ومقدار جرمه .

وبانسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن سن العشرين، والذين أخبروا أن آباءهم هسم الذين فرضوا عليهم الديانة اليهودية ، فكان لا يتم مصادرة ممتلكاهم ، أما الذين يعترفون بعد صدور الحكم ضدهم ، فيتم قبوهم في الكنيسة المسيحية لكن يحكم علسيهم بالسسجن للأبد ، أما الذين اعترفوا بكلمات قليلة ، فيتم حرقهم على الموقد . وإذا كان من الصعب إثبات خطيئة أحد المتهمين كانوا يقومون بتعذيبه ، وإذا اعترف عن طريق التعذيب ؛ فإنسه يحكم عليه بالموت (٢) .

ومن خلال اعترافات بعض المتنصرين ، اتضح أنه كان هناك داخسل هسده الطوائسة ربانيون خبراء بشريعة موسى ، يجتمعون كل يوم بعد الظهر لأداء الصلاة ، وجسزء مسن هؤلاء اليهود المتنصرين كانوا عنونين ، وقد تم التعرف عليهم من جانب محاكم التفتيش في مكسيكو سيتي حيث تم إصعادهم على الموقد لإحراقهم في أحد طقوس محاكم الإيمان أو الساهم ١٣٦٣ ٣٦٥ واتضح أنه كان من بينهم ٥٧ عنولاً (٣) .

ولم يكن يذهب من المارانوس للاعتراف إلاَّ قليل ، وكانوا إذا ذهبوا إلى الاعتسراف لا يعترفون بتهودهم الباطني . وأثناء زيارتهم للكنيسة يمتنعون عن مشاهدة الخبز المقدس حسين يتلقونه ، ويسرعون بيصقه فور خروجهم منها.

<sup>(1)</sup> האינציקלופדיה היהודית "דעת" ערך אינקוויזיציה

<sup>(2)</sup> האינציקלופדיה היהודית 'דעת' ערך אינקוויזיציה.

<sup>(3)</sup> ליסק. רבקה שפק (ד"ר). לקתים הסטוריים

ولأجل الخلاص من التعقب المسيحى كان المتنصرون يهربون عن طريق السفن إلى العالم الجديد "الأمريكتين" أو إلى أوروبا إلا أن المحاكم ورجال التفتيش كانوا يتعقبونهم ويكتشفون أمرهم (١).

<sup>(1)</sup> ליסק רבקה שפק (ד"ר). לקחים הסטוריים .

# المبحث الثالث النخب اليهودية بين المعارضة والتأييد

من الأمور المدهشة التى قام بها المتنصرون - حرصًا على بمتلكاتهم ، وحفاظاً على مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية فى الدولة ، واستمراراً لمراءاتهم للملوك والنسبلاء ورجسال البلاط المسيحى ، ألهم قاموا بخيانة ذويهم من أبناء ملتهم تقربًا للملسوك ، حيست قساموا بتشجيع المذابح التى وقعت عام ١٣٩١ ضد اليهود ، ورأوا فى هذه المذابح ، الانتقام الإلهى من اليهود الذين أهدروا دم المسيح ، وكان على رأس هؤلاء الحامام اليهودى "سليمان آل ليفى" الذي حول اسمه إلى "باول دى سانتا ماريا " ثم تحول إلى أسقف فى المسيحية ، حيست طارد إخوانه فى المدين دون هوادة (١) .

كما نجح عدد من المتنصرين اليهود في إقامة علاقات وثيقة مع "المسيحيين الجمدد" في إسبانيا والبرتفال وإيطانيا وبلجيكا ، وأيضًا مع "اليهود الجدد" أى الأشخاص الذين عادوا إلى عقيدهم اليهودية في الشمال الغربي لأوروبا ، والإمبراطورية العثمانية ، ونتجت عسن هذه العلاقات صلات تجارية ربطت بين كل هذه الأطراف ، كما تمت بينهم علاقات أسرية ، وعن طريق تلك العلاقات تم تجميع أموال لأغراض مختلفة كفدية للأسرى الذين ينتمسون "للعرق" اليهودي ، والذين تم توقيفهم من قبل قُطَّاع الطرق البرابرة ، وكسذلك لتمريس أموال إلى هولندا لمساعدة في حربها في إسبانيا ، بالإضافة لمساعداةم لليهسود في أرض فلسطين ، وأيضاً لأجل رشوة رجال السلطة المسيحية ومحاكم التفتيش ، وغيرها (٢٠).

وكان ينتسب للمارانوس عدد من الشخصيات اليهودية البارزة وبعسض الحاخامسات اليهود ، منهم من صار عدوًا الأهل دينه وأصوله حفاظًا على ممتلكاته ومصالحه ومنسصبه ف البلاد . ومنهم من كان مؤيدًا لليهودية ومدافعًا عن حقهم في أداء شعائرهم.

وتظهر تلك الشخصيات مدى تذبذب شخصية هؤلاء المتنصرين بين المسيحية واليهودية، فمنهم من فقد هويته عامًا تقربًا للمسيحية ، ومنهم المدافع عن دينه وعن اليهود ضد التنصر القسرى .

<sup>(1)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٥ ٦٠٦ . ٢٠٦ .

<sup>(2)</sup>ליסק. רבקה שפק (ד"ר):לקחים הסטוריים

- أولاً: المتنصرون المناهضون " ١٥٦٥ ١٦٥ لليهود في إسبانيا والبرتغال:
- ا. موشى السفرادي " משדה ספרדי": عُسرف باسسم "بيتسروس الفونسسو" وتعادات المراود والمسلمين ، وكسان "وتعادات المراودية في عام ١٠٠١ (١) .
- ٢. دونين الروشويلي الفرنسي " ١٦٤٢ هـ ١٢١٢ عـ عـ عـ غـ بعد تنصره باسم "نيقولاس" "٢٦٢٢ هـ وهو الذي أخبر البابسا غريفسوري التاسسع" ٣٦٣٦٣ هـ المسيح المسيحية وتستبيح دماءهم وعلسي إثر هذا تم ملاحقة الربانيين ، والدخول في مناظرات معهم وإحراق كتب التلمود(٢) .
- ٣. بابلو كريستياني المونتفليري "طاهدا دا المحالات المحالات المعلام المحروفة مع موسى بر نحمان المعروف بـ رامبان " ١٦٣٥ م والتي أجريت عسام ١٢٦٣ ، وكانت مهمة هذا المتنصر اليهودي المراقبة والإشراف على كتابسات الربسانيين، وهو أي حرف يتعلق بمهاجمة المسيحيين ، كما اشتهر بعلاقته الوطيدة مع البابا "كليمسنس الرابع" والتي كان ينقل فيها وشايات عن اليهود وتلمودهم (").
- أ. أفير البورجوشي " אבבר מבורגוש" وهو الذي أخبر الملك ألفونسو الحادي عشر "אלפונסו דר" " يأن صلاة العميدا اليهودية تحتوي على دعاء يسسمى المنسيم " عشر "אלפונסו דר" " أو هو دعاء اللعنات على الملحدين أو الكفار يتلوها اليهودي كل يوم وقد قام أفنير بمناظرة أجراها مع الربانيين المبعوثين من كل الطوائف اليهودية لأجل حسدف ذلك الدعاء من صلاة العميدا . وقد اشتهر القديس أوغسطين ياقامة صلاة لأجل اليهسود نصها : " أيها الرب العزيز القدير الخالد الذي وسعت رحمته حتى الكفرة والملحسدين مسن اليهود ، اسمع صلواتنا لصالح ذلك الشعب الأعمى ، واجعلهم يهتدون إلى نور الحق السلي

<sup>&</sup>quot;שראל" מומר בתולדות ישראל "דעת" עדך מומר בתולדות ישראל (1)

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه .

<sup>&</sup>quot;ארגציקלופדיה היהודית "דעת" ערך "מומר בתולדות ישראל" (3)

<sup>(4)</sup> هو الدعاء الثانى عشر في صلاة الثماني عشر ، وهي واحدة من الثلاثة عشر دعاء لصلاة الثماني عشر ، وهسي دعوة بالقضاء على أعداء إسرائيل والملحدين המלון החדש הוצאת קריית ספר ירושלים ١٩٨١ ، מיך .

هو المسيح ، دعونا نصلي لمصلحة أولئك الناس من غير المؤمنين ( من الغسادرين الحونسة ) اليهود ، وندعو لسيدنا ومخلصنا يسوع أن يرفع الحجاب عن قلوبهم ، حتى يعترفوا بربنسا ومخلصنا يسوع المسيح " .

وقد أمر البابا يوحنا الثالث والعشرون بحلف كلمة ( الغادرين الخونـــة ) مـــن تلـــك الصلاة. (١)

- ه. يوهان الولدوليدي " ١٦٦٦ هـ ١٣٦١ الاله١٦٢ : كان مسئولاً عن إجبار كـ فير
   من اليهود على دخول المسيحية ، كما قام بتأليف كتب تماجم اليهود.
- 7. شاومو ليفي البورجوشي " كالأهمة أله هلاك " : ويطلق عليه في مصادر المنوى "سليمان آل ليفي" من أشهر النماذج المعادية لليهود أبناء دينه من أجهل الوصول الأعلى المناصب ، وكان حاحامًا يهوديًا ثم أصبح أسقفها مسيحيًّا وله في بسرغش عسام ١٣٥٨ ، وعمل أستاذًا في اللاهوت في باريس عام ١٣٩٦ ، وكان كاهنها قانونيها في برغش ، وقسًا خصوصيًّا لأنويكي الثالث، وصديقًا مقربًا للبابا بندكتو الثالث عشر، وحظي بمكانة رفيعة عند الملك أنويكي الثالث ، ولأجل الحفاظ على ممتلكاته وصلاته بالملوك ورجال الدولة ، أعلن تنصله من اليهودية علنًا وهاجم اليهود في كل مكان.. وتلك قدرة قلما تتوفر في غير اليهودي "أ. عرف بعد تنصره باسم " باول دي سائنا ماريها "علالاً ٢٠ تعلالاً توفر هاجم" و كان ضليمًا في التلمود ، ووصل لرتبة كبير أساقفة قرطاجنة ، ومستشار في بلاط الملك هنري الثالث "جهاجته المنافد " في قشنالة بعد أن كان حاحامًا يهوديّها واشستهر بهاجعه للتلمود، وتأليفه حكايات مليئة بالسخوية عن رباني إسبانيا"".

وباول دى سانعا ماريا من أبرز الشخصيات التى مثلت تناقضًا واضحًا وازدواجًا بينًا فى طبيعة الشخصية اليهودية والقدرة الفائقة على العلون ، فهو الحاخام اليهودى ، والكساهن المسيحى فى نفس الوقت ، واليهودى المطارد لشعبه ، والمسيحى الموالى للكنيسسة ، حيست تحول إلى المسيحية هو وأفراد عائلته – أبناؤه الأربعة وابنته وإخوته الثلاثة وزوجته – فى عام ، ١٣٩٠ فأصبح كاهنًا مسيحيًّا واسقفاً .

<sup>(1)</sup> برنر يواكيم ، مرجع سابق ، ص ٥٥ .

<sup>(2)</sup> كاسترو : مرجع سابق ، ص٣٠٦ .

<sup>&</sup>quot;דעת" ערך "מומר בתולדות ישראל" (3) האינציקלופדיה היהודית

وقد كتب "باول" خطابًا يشرح فيه الأسباب التي أدَّت إلى تنصره، بيَّن فيه أنه حينها يتعمق الإنسان في الشريعة الشفوية والعهد القديم سيجد علامات تسدل أن عيسسى هسو المسيح، بينما كان السبب الحقيقي في تنصره هو الوصول إلى الدرجات الرفيعة في القسصر الملكى ، والتحكم في مملكة قشتالة . ويذكره المؤرخ كاسترو إزاء وصفه لهذه الشخسصية "أنه الشخصية الكارثة التي تمثل عضو محكمة التفتيش الذي يطارد شعبه" (1) .

ويصف كاسترو موقف باول دى سانتا ماريا الذى اتخذه إزاء يهود إسبانيا بأنسه يعسسم بالخسة الكاملة مهما كانت التبريرات (٢) . حيث قيل أن ما قام به من أفعال ضد اليهسود كانت من أجل الحفاظ على حياته .

وقد سافر باول إلى باريس عام ١٣٩٤، حيث أصبح قسيساً ، ونال حظوة لدى البابا بنديكت الثامن. ثم بدأ حملته ضد اليهود محاولاً إقناع ملك أرجون بأن يصدر قوانين معادية لليهود (٢٠) . ومن جانب آخر فقد تبوأ مكانة ثميزة في التعميد المسيحي فكان الأب الأسمى في التعميد المسيحي . ومن الغريب أن ياول كان يردد دائماً أن كافة المسيحيين الجسدد أى المنتصرين هم " أهل شر" . ويشير إليهم بأقم أعداء سيطر عليهم الشيطان !!

ويلاحظ أن معظم القوانين الصادرة ضد اليهود عام ١٤١٢ قد استُلهمت وكتبت على يديه ألناء حكمه على قشتالة ، حيث هاجم رجال الدين اليهودي ووصفهم بالجهل (<sup>5)</sup> .

وكان اعتناق باول سانتا ماريا للمسيحية الطريق الوحيد لوصوله إلى درجة رفيعة فى القصر الملكى ، حتى إنه أصبح عضوًا بمحكمة التفتيش ، وطارد إخوانه فى السدين فى كسل مكان، واستطاع باول سانتا ماريا أن يحيط تنصره بسياج مسن التأكيسد علسى إخلاصه للمسيحين ، حيث أثنى على المدابح التى جرت لليهود عام ١٣٩١م ، وقال بأن الله هسو الذى أثار الشعب ضلحم للانتقام لدم المسيح (٥).

<sup>(1)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٦٠٦.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص٩٠٩ .

<sup>(2)</sup>Pablo de Santa Maria. The Purim Letter and Siete edades del mundoBy Judith Gale Kreiger Originally printed in the Fall issue of HaLapid \ 144A

<sup>(4)</sup> كاسترو : مرجع سابق ، ص٦٠٦

<sup>(5)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٦٠٦ -٦٠٨

وحمل أبناؤه وأحفاده لقب " سانتا ماريا " حيث تمتعوا بمكانة متميزة فى القرن الحسامس عشر فى المجتمع المسيحى ؛ وظهر منهم قسيسون وأوصياء وأساقفة، وكان السبب الرئيسى فى اعتناق أسرة باول للمسيحية ، هو رغبتهم فى استمرار مسصالحهم لسدى السبلاط والكنيسة().

٨ ــ ليفي بن شيم طوف "לור בן שם שוב" : عُرف بعد تحوله للمسيحية بــ "بيدرو دي لا كابلا ريا" "פרדור דר לא קאבאליר" ראה" وقد عمـــ ل مستـــشارًا في بـــلاط مانويل "מנראל" ملك البرتغال في عام ١٤٩٧م، وكان من ضمن أعماله البحـــث عــن أطفال اليهود، والقيام بتعميدهم رغمًا عن عائلاقم (٣).

٩ ـــ هنريك نونيس " הבריק בוצרם " : عرف بعد تنصره باسم "دي بيرما بي " " " وحديد و كان معروفا بأقواله التي هاجم فيها الأنوسيم أو المتنصرين علنًا، بالإضافة إلى أنه كان أحد مشجعي الملك كارل الخامس" קרל החמיש" بإنشاء محساكم التفتسيش البرتغائية وكان معروفًا باسم المقدس" " (Martyr عند المسيحيين (Martyr) (\*) .

<sup>(1)</sup> نفسه ، ص۸۵۸ .

 <sup>(2)</sup> يرحح رمن تأليف تلك الصلاة ، إلى فترة الجاءوبيم ، وألها كان يتم قولها باللغة الأرامية لفسة الحساديث عنسد
 كثيرين من اليهود في تلك الفترة ، وقد تم ذكر التوراة في التلمود .(he.wikipedia.org ٥٦٦٤-٢٦٦ )

<sup>&</sup>quot;לארות ישראל מרק "האינציקלופדיה היהודית "דעת" ערך "מומר בתולדות ישראל" (3)

<sup>&</sup>quot;לעת" ערך "מומר בתולדות ישראל" (4) האינציקלופדיה היהודית "דעת" ערך

• 1 - سيكستوس منسسيناي " סיקסטוס מן סיבא" وفيليب مسورو" اوالأو مراحه" وهما اللذان قاما تحت رعاية البابا باول الرابع " كلالا ترحدول" بتشجيع اليهود على التحول إلى المسيحية، فكان "سيكستوس" ، يحث اليهود على إحراق كتب التلمسود على الموقد الذي صنعه بنفسه ، أما "فيليب" ، فقد اقتحم أحد المعابد اليهودية ذات يسوم ووضع بداخلها تمثالاً لأحد القديسين المسيحيين أثناء يوم الكيبور معلنًا تحدية لقداسة هسلا العيد عند اليهود (1) .

١٩ المتنصر الكسندر" الالاحتالة" : اشتهر بأقواله المعادية لليهود ، والسني كسان يقولها في حضور البابا بيوس الحامس" هالاه ١٦٥ المالالاللة" وكان من ضمن مؤيدي الحكسم بطرد اليهود من البرتغال عام ٩٨٥ ٥٩ (\*) .

١٩ - فراى ألونسو دى إسبينا: من الشخصيات اليهودية التي كان فسا دورها فى عبريات الأحداث الدامية والوشاية ضد اليهود هناك ، وكان يشغل رئاسة جامعة سلمنقة ، حيث هاجم اليهود فى كتاباته وكان أحد الأعضاء البارزين فى الجلسس الأعلسى شحاكم التغيش، وهو الذى أبلغ الملك أنريكى الرابع أن فى عملكته هرطقة كبرى أطلقها المتهودون الذين لا يزالون على الطقوس اليهودية ، وألهم يحملون أسماء مسيحية وفى الوقست نفسسه يقومون بختان أولادهم ، وقدم ألونسو طلبًا بمعاقبة هؤلاء المتهمين وجاء فى أحد كتابات : "إذا تم فى عصرنا هذا عقد محاكم تفتيش فسوف يكون عدد الذين يتم حرقهم كشير مسن المتهودين "إذا تم فى عصرنا هذا عقد محاكم تفتيش فسوف يكون عدد الذين يتم حرقهم كشير مسن المتهودين "

ويتضح مما سبق مدى الكراهية التي تخطيج صدور رجال الدين اليهودى تجاه إخسوالهم وأبناء دينهم في سبيل إعلاء مصالحهم .

وكل هؤلاء اتخذوا من الوشاية ضد إخواتهم اليهود طريقًا للتقرب إلى الحكام المسيحيين وهو الدور الذي كانوا يمارسونه من قبل في حارات اليهود(٤).

ثانياً : نماذج الشخصيات المتنصرة التي دافعت عن اليهود ولم تتضح هويتها الدينية : ١ - ١ منسى بن إسرائيل (١٦٥٧ – ١٦٠٤) :

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ،

<sup>(2)</sup> نفسه .

<sup>(3)</sup> كاسترو ، مرجع سابق ، ص٦٠٨

<sup>(4)</sup> كاسترو ، موجع سابق ، ص٦٠٨.

من يهود المارانوس ، كان حاخامًا وكاتبًا له عدة مؤلفات ، اشتهر بالشخصية المركبسة والمزدوجة بين الغرب المسيحى والتقاليد الدينية اليهودية . كان يؤمن بالفكر القبالى والعقيدة المسيحانية (1) ، ويعتقد أن مجيء المسيح لن يتحقق إلا إذا تشتت اليهود فى كل مكان فى العالم ، وكان على اتصال بيهود المارانوس فى إنجلترا ، حيث دعا لتوطين اليهود فى إنجلترا ، وقد أبدى "كرومويل " تسامحًا معه ، بحدف استثمار اليهود فى أمور التجارة والتجسس والاتصالات الدولية. وقد ظهرت عقيدته فى مؤلفه " الدفاع عن اليهود" حيث بين فيه أن الدين لابد وأن يكون مسألة اختيارية ، ولا ينبغى للسلطات الدينية إجبار أحد على اتساع دن معن (٢).

### ץ - ניינייענו " ברוך שפינוזה " ( דדרו - ۱۲۷۷ ):

من يهود المارنوس ومن أبرز الشخصيات اليهودية التى افتقدت هويتها الدينية وكانت لها مكانة مرموقة فى الفلسفة اللاهوتية ، وهو عمن لم يكن لهم انتماء إلى المسيحية ولا اليهوديسة حاملاً لواء الإلحاد. ويؤمن أسبينوزا بالظاهر والباطن ، ويعتقد أن اليهودية ديسن الظساهر والمسيحية هى دين الباطن ، وكان من المؤمنين بالطبيعة (") . ويعتقد إسبنيوزا أن المسيح يتصل اتصالاً مباشرًا بالرب ، فى حين أن موسى النبي كان اتصاله بالإله من خلال واسطة ، عما دعا المعض بالقول أن إسبينوا كان مناصراً للمسيحية على حساب اليهوديسة. ويسرى إسبينوزا فيما يتعلق بيهود المارانوس "ألهم المخلطوا بالأسبان إلى حد لم يبقى منهم معسه بعسد وقت قصير شئ حتى الذكرى" ، ويقول : أما المدين عاشوا منهم فى البرتغال وأجبروا علسى تغيير دينهم فقد عاشوا منعزلين بعد استبعادهم من جميع المناصب" في .

ونجد أن إسبينوزا لا يرى في هؤلاء المتنصرين انتماء لليهودية نتيجة اختلاطهم بالأسبان المسيحيين وانعزالهم إلى جانب عدم اكتراثهم بأمور الختان المفروضة شرعًا عليهم .

<sup>(1)</sup> الفكر القبالي ماخوذ من عقيدة القبالاه التي تعرف بالتصوف اليهودى وهي التي ظهرت في القرن الثاني عسشر الميلادي وتعتمد على كشف أسرار العلاقة بين الحالق والمخلوقات والتوحد بين الحالق والمرد اليهودى . وتدعو هذه العقيدة إلى إعلاء الإنسان اليهودي على كافة البشر وتدعو أيضًا إلى إسقاط كافة الشرائع .

מנשה בן ישראל.wikipedia.org (2)

wikipedia.org (3). ברוך שפינוזה

<sup>(4)</sup> إسبيتوزا ، مرجع سابق ، ص١٨٨ ، ١٨٩ .

## الفصل الثالث معضلات الدمج والنبذ بين المارانوس ونظرائهم

أسهمت المطاردات العنيفة لليهود المتنصرين من قبل المسيحين إلى بروز نمط جديدة في الوضاع هؤلاء اليهود حيث بدأوا في تكوين تنظيمات جديدة ضد الأحكام الصارمة السي طبقتها محاكم التفتيش ضدهم بعد فشلهم في الاندماج بين صفوف المجتمع المسيحي الكاثوليكي ، الأمر الذي أدى قيم إلى الاندماج في جاعات مسيحية في القرن السادس عشر وذلك بعد مرحلة القرون الوسطى وبدايات العصر الحديث – وكانت هذه الجماعيات معارضة للمجتمع المسيحي الكاثوليكي مثل حركة الإصلاح البروتستاني وحركة المسوئريم معارضة للمجتمع المسيحي الكاثوليكي أو المتنورين (١) .

وتكشف وثائق محاكم التفتيش أفكارًا لوثرية تحررية (٢) ، وتساثيرات تنويريسة لجماعسة الموثريم التى دخلت وسط المتنصرين الجدد ، كنتيجة للتعنت الكاثوليكي ، حيث انضموا إلى جاعات وفرق مسيحية أخرى مناهضة للمذهب الكاثوليكي السائد في المجتمع مثل المذهب الروتسعاني المعادى للكاثوليكية (٣) .

<sup>(1)</sup> همتات الآل (۱"٦) معدالات مهداها همته . حركة المسورين حركة إصلاحية صوفية مسيحية طهرت خلال القرنين الخامس عشر والسادس هشر نتيجة للسسياسة السبي البعسها الكنيسسة الكاثوليكيسة (wikipedia.org) .

<sup>(2)</sup> هي الأفكار التي نادى بما مارتن ثوثر وكان كاتوليكيًّا وقف موقفًا معارضًا لميع الملسوك مسكوك الغفسران. (wikipedia.org) . ولد مارتن ثوثر عام ١٤٨٣٦ في ألمانيا ، تخصص في الدراسات اللاهوتية كسان قسيسسًا علمًا للكنيسة ، حتى أنه ذهب إلى روما للعبرك ورؤية القديسين والوهاد ، فهاله ما رأى من دعساوى عفسران المدنوب وامتلاك سر التوية وحتى منح صكوك الغفران ، فوقف معارضًا ومستنكرًا لمظاهر الانحسلال والفسساد الخلقي في المطبقات العلبا من الكنيسة ، وكتب وثيقة الكنيسة ودعا إلى إشسراف الحكومسة علسي الكنسائس وانتشرت مبادؤه انشارًا كبيرًا ، إلا أنه لاقي صعوبة في تحقيق دعوة الإصلاح الكنسي ، نوف عام ٢١ ع ١٠ علفا عبوعة من الكتب والمؤلفات التي خلت دعوته . الموسوعة الميسرة في الأديان والمسداهب ، مرجسع سسابق ، صورة على 13 ع ١٠ ع ١٠ ع.

<sup>(3)</sup> כהבוב עזר (ד"ר) המכללה האכדמית אחבה. والبرونستات فرقة من النصرانية عارصت الكيسة الغربية، وعارصت كل من يخالف الانجيل ؛ إذ يتبعون الإنجيل دون سواه ويعتقدون أن الكل متساوون امامه. بدأت في القرن السادس عشر متأثرة بدعوات الاصلاح السابقة لها. ثم تحولت إلى حركسة إصسلاحية داحسل

وكان المتنصرون الجدد يفضلون الإقامة بالأديرة الرهبانية المسيحية ، باعتبارهــــا ســـــتارًا يخفون من ورائه ممارستهم لشعائرهم اليهودية .

وقد انتشر المارانوس اليهود بعد خروجهم من إسبانيا - سواء طردًا أو فرارًا - في جميع انحاء العالم حيث ذهبوا بأعداد كبيرة إلى سالونيك في تركيا ، حيث القوة اليهودية الستى كانت موجودة في هذا المكان في ذلك الوقت - والتي تعرف بيهود الدونمة أو المشبتائيين ، وكانوا حيث شكلوا نخبة قوية بانضمامهم إلى هؤلاء الشبتائيين المماثلين فيم فكريًّا وعقائدياً ، وكانوا يتوطنون تركيا ، ويهيمنون عليها سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا . حيث اختفى المارانوس اليهود من إسبانيا ، بينما استمر وجودهم في البرتغال حتى القرن العسشرين يقيمسون شسعائرهم اليهودية خفية ، كما اتجهوا إلى إنجلترا وهولندا وقرنسا .

وتحاول بعض الجماعات اليهودية - خصوصاً في إنجلترا حيث يوجد يهود كثيرون مسن أصل يرتغاني - أن يُهودوا المارانوس اليهود ويُدخلوهم حظيرة اليهودية العلنية . كما بذلت الإليانس (٣) جهوداً كبيرة في هذا المضمار، واتصلت بهم الوكالة اليهودية مؤخراً، ويبدو ألها أقنعتهم بالتهود والهجرة إلى إسرائيل. وهذا يعني بالنسبة لهم حراكاً اجتماعيًا ؟ لأن معظمهم فقراء يعملون باتعين متجولين (٤) .

الكنيسة ثم إلى حركة عقائدية مستقلة من أبرز مؤسسيها مارتن لوثر . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ،
 الجلد الثاني، موجع سابق، ص ٩ ٩ ٩ .

<sup>(1)</sup> الجرونيموية طريقة أسسها يهودى منتصر يدعى جرونيموفاتنابي ، كان طبيبًا ومستشارًا للبابا بنديكت . وتعميز تلك الطريقة بالانفراد في العبادة بالأدبرة (wikipedia.org)) .

<sup>.</sup> המכללה האכדמית (ד'ר) המכללה האכדמית אחבה

<sup>(3)</sup> الإليانس جمية يهودية تأسست فى فرنسا عام ١٨٦٠م الهدف منها مساعدة اليهود فى كل مكان ، والسلطاح عنهم ، وتنمية المجتمعات اليهودية عن طريق التعليم والتدريب ، ونشر حركة التنوير الأوربية بين يهود العسالم ، وتدعيم النشاط التعليمي للمستوطنين اليهود فى كل مكان ، وجمع المال اللازم لهم . محمود : أمسين عبسلمالة ، مشاريع الاستيطان اليهودى منذ قيام التورة الفرنسية حتى تحاية الحرب العالمية الأولى ، عالم المعرفسة ، المجلسس الوطنى للنقافة والعنون والآداب، الكويت ، عدد ٧٤ ، فبراير ١٩٨٤م ، ص٣٢ .

<sup>(4)</sup> المسيري ( مرجع سابق ، مجلد ٢ / جرء ٢ ، باب ٢ .

# المبحث الأول علاقة المارانوس بالحركات اليهودية المسيحانية

من أهم الأسباب التي أدت إلى معاداة الخاخامية اليهودية للمارانوس هو الدور الذي قام به المارانوس تجاه الحركات المسيحانية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت ، فقد أدى الشعور بالخوف من محاكم التفتيش واضطرار المتنصرين اليهود إلى إخفاء عقائسهم وازدواجية هويتهم الدينية إلى الاتجاه إلى الإيمان الجرد غير الملتزم بأى شعائر أو عبدات ، حيث ساهم المارانوس اليهود في نشر الترعة المسيحانية التي تعوضهم عن السشعور بالانفسصال عن المجتمعات ، وكان هذا الاهتمام هو اللي أدى بهم إلى الاندماج في حركات مسيحانية أخرى ونشر أفكارها ومعتقدات المها ، ومن تلك اخركات التي اتصل بها المارانوس واختلطوا بمساحركة الشبتائيين أو يهود الدونمة التي ظهرت في تركيا على يد مؤسسها شبتاى بن تسسفى حركة الشبتائيين أو يهود الدونمة التي ظهرت في تركيا على يد مؤسسها شبتاى بن تسسفى الذي أعلن أنه المسيح المنظر ، وأعلن إسلامه ونادى بإسقاط الشريعة ، وتبعه جم غفير من الهود في جسيع أنحاء العالم .

وكان اليهود فى أى مكان - كلما وقعوا تحت حكم دولة ما - يترسمون الحطسى الستى تساعدهم على البقاء فى سلام ، فنجدهم يعتنقون المسيحية فى إسسبانيا وغيرهسا ظساهرًا ويضمرون اليهودية، ونجدهم تحت الحكم العثماني فى الدولة العثمانية يعتنقون الإسلام ظاهرًا ويبطنون يهوديتهم .

وسوف لتناول بالدراسة والمقارنة حركتين من الحركات المسسيحانية السقى ظهسرت فى القرون الوسطى وكان لهما تأثيرهما على المجتمعات التى عاشوا فيها، حيث تشابهت عقائدهما مع المارانوس فى حمل طبيعة دينية تختلف عن ديانتهم الأصلية ، وهاتين الحركتين هما حركسة يهود الدونمة (الشبتائيين) والحركة الفرانكية .

أولاً : علاقة المارانوس بالشبتائيين ( الدونمة ) :

الشبتائية " WETRINITI" هي إحدى الحركات المسيحانية التي ظهـــرت كغيرهـــا مـــن الحركات التي اعتنقت دينًا يختلف عن اليهودية وظهرت في تركيا في القرن السادس عشر ،

مؤسسها هو شبتاى بن تسفى (١٦٢٦ – ١٦٧٦) الذى ادعى أنه المسيح المنتظر ، وكان مؤسسها هو شبتاى بن تسفى (١٦٧٦ – ١٦٧٦) الذى ادعى أنه المسيح المنتظر ، وكان مؤمنًا بعقيدة القبالاه السرية اليهودية وقد صدقه كثير من اليهود حيث توجهوا له من كلل مكان متوسلين به فى دعائهم بقولهم: "مبارك رب يعقوب، مسيح العدل ، ملك المللوك السلطان شبتاى ، ليحفظه الملك الأكبر ولبرعاه، ويرفع نجمه ومملكته، ويجعل قلوب الملوك والأمراء تتجه نحوه ونحونا ونحو إسرائيل بالخير ، آمين" (أ) .

وبينما كان المارانوس فى إسبانيا يواجهون قهرًا واضطهادًا من جانب المسيحيين ، كان اليهود فى تركيا يعيشون فى ظل التسامح الإسلامي العثماني ، حياة استقرار وأمان ، وكان السلاطين يمنحولهم حرية العبادة وأداء شعائرهم فى معاينهم بحرية تامة ، حسى أصبحوا يتمتعون بحصانة قوية جعلتهم لا يخضعون لسلطة الدولة ، فكانوا يشكلون حكومة داخسل الحكمة العثمانية (٢) .

وهذا هو الأمر الذي كان عليه يهود الأندلس فترة العهد الاسلامي، ومثلما فعل يهسود إسبانيا من حيث استغلال الحرية الدينية بفرض السيطرة والتسلل لأنظمة الدولة الداخلية وإدارتها ، واعتلاء المناصب الحيوية في الدولة ، كما ذكرنا آنفاً ، كان اليهسود في تركيا يقومون بالعمل نفسه، حيث قام شبتاى – مؤسس الشبعائية في تركيا – بتشجيع قيام دولة لليهود على حساب الدولة العثمانية ، بإعلانه أنه المسيح الذي ينتظره اليهود في كل مكان في العالم ، فكان اليهود يتوجهون له بالدعاء كملك عليهم بدلاً من السلطان العثماني ، عسا أدى إلى تقديمه للمحاكمة من قبل السلطان العثماني مراد الرابع ، وخيره بسين المسوت أو الدخول في الإسلام ، فأشهر إسلامه ، وأدخل أتباعه معه إلى الإسلام ، وهم الذين عرفوا بيهود الدونمة سرحيث قام بإقناعهم بقبول شخصيته الإسلامية مدعياً أنه كالنبي موسى الذي اضطر أن يبقى مدة من الزمن في قصور الفراعنة (٣) .

<sup>(1)</sup> S. Balakrishman: introduction to Hindu Religion, printed at Mehta offset works, New pelhi.

 <sup>(</sup>٣) عبدالعزيز: الشناوى: الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ، مكتبة الأنجلو المسصرية ، بسدون تساريخ ، ٣ /

<sup>(3)</sup> Episten, I: Judaism: A Historical presentation, penguine Books, London, 1974.

يعد شبتاى بن تسفى أول مبشر للصهيونية حيث مثل توجهه بالعودة إلى فلسطين تطابقاً مع المسيحانية السحهيونية

العلمانية التي ترفض عقيدة الانتظار ، بل تعتقد ضرورة التعجيل بالنهاية حتى يبدأ العصر المسيحاني دون انتظار المسيح.

والدونمة لفظة تركية تعنى المرتد ، واصطلاحًا معناها المسلم ظهرًا ، اليهودى فعه الروباطنًا، وتعنى المنافق والخائن (١) وهي مشتقة من المصدر التركي "دونمه ليك" (Donmalik) وتعنى الارتداد عن الدين . وهناك تفسير آخر للدونمة يرجع إلى كلمة فارسية تتكون مهن شقين "دو" بمعنى " النين" و"نمه" بمعنى "الفرقة" أي القائمة على نوعين من الأصول؛ الأصل اليهودي ، والإسلامي (١) وهو اسم يعنى الرجوع والتراجع والتغير والعودة من مكسان إلى آخر، وبمعنى الراجع الذي يغير فكره واعتقاده (١) . ونلاحظ من معانى الدونمة قرب معناها مع المارانوس اليهود الذي يعني الخائن والمنافق والمرائي .

ويطلق على الدوغة فى العبرية مصطلح " (منامنيم) "٢٦٣٢٢٢٢٥" وتعسى المسؤمنين أو المصدقين بـ "شبتاى تسفى" كالتارا كالتارا وقد سموا أنفسهم بـ "جبريم" "المارات" بمعنى الرجال (4).

وبالمقارنة بين جماعات الدونمة (الشبتائيين) وبين طوائف المارانوس اليهود المتنصرين نجسه ان كلاهما يمثل شخصيتين مزدوجتين : ظاهرية : تتمثل في ديانة السكان الأصليين للبلاد التي تواجدوا فيها . وأخرى باطنية : وهي الممثلة في أصولهم اليهودية . ويلاحظ أن أفراد اللوغمة كانوا يتخفون وراء أسماء إسلامية يستعملونها في حياقم العامة ، أما أسماؤهم اليهودية فكانوا يستخدمونها داخل بيوقم وأثناء أدائهم مناسكهم اليهودية، وكذلك فعل المارانوس اليهسود حال تنصرهم حيث حولوا اسمائهم اليهودية إلى أسماء مسيحية .

ولم يرتبط يهود الدونمة بنسب لا باليهود أبناء دينهم وجنسهم ، ولا بالأتراك المسلمين السكان الأصلين في مدينة سالونيك فعاشوا منعزلين عن المجتمع (٥)

ومثلت الدوغة حركة سياسية دينية ، فكانوا يشغلون مناصب قيادية في تركيسا وكسان منهم "جاويد بك" الذي شغل منصب وزير للمالية في الدولة العثمانية (٦) وقد قبلت هساده

<sup>(1)</sup> Seltzer, R.M.: Jewish people Jewish Thought, Collier Macmillan publishers, U.S.A. 1980.

<sup>2)</sup> ظاظا :حسن : مرحع سابق ، ص ۱ ۲۹ . (3) A.R. Kucuk, Donmeler Tarihi, Ankara, 1992, s. 197 .

ערך שבתי צבי www.wikipedia.org (4)

<sup>(5)</sup> A.R. Kucuk, a.g.e. Y . A

<sup>(6)</sup> نفسه ، ص ۳٤

الجماعة الإسلام لأسباب سياسية، وكانوا يستعملون اللغة العبرية فى صلواقم ، والتركية فى حديثهم مع عامة الناس (١) ، وكذلك المارانوس الذين تدخلوا فى سياسة البلاد فى الأندلس وتقربوا إلى الملوك ورجال البلاط المسيحى وكانوا يستخدمون اللغة الإسبانية فى صلاقم .

وكان الشبتائيون يمارسون الشعائر الإسلامية ظاهرا مع أداء شعائرهم اليهوديــة خفيــة داخل معابدهم اليهودية مثلهم مثل المارانوس الذين كانوا يقيمون الـــشعائر المـــسيحية في الكنائس. كذلك مارس الشبتائيون شريعة الختان فكانوا ينفذونها في العام الثالث من مـــيلاد الكنائس، كذلك مارس الشبتائيون شريعة الختان فكانوا ينفذونها في العام الثالث من مــيلاد الطفل، والبعض الآخر ينفذها في العام الثامن حتى لا يلفتوا الأنظار (٢) وهـــذا مــا فعلــه المارانوس اليهود أيضاً في إسبانيا من أجل إخفاء عقائدهم السرية وأثبتناه في سياق الدراسة.

ومن ناحية أخرى كان تأثير الشبتائيين كبيراً على المجتمع التركسي في كافسة الجسالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية (") ، وكذلك كان تأثير اليهود المتنصرين علسى مقدرات الدولة في إسبانيا كبيرًا إلى الحد الذي أدى بالسلطات المسيحية إلى إنشاء محساكم التفتيش للتحقق من حقيقتهم .

ويبرر هؤلاء اليهود - سواء المارانوس أو الشيتائيون - دخولهم ديانات أخسرى غسير ديانتهم الأصلية ، أن المسيح المنتظر يمثل أحداثاً غامضة في التاريخ سوف تظهر فيما بعد لكى ينهى مهمته . وأنه لابد له من اتباع سلوك غير مفهوم ومليء بالخطايا ، لكنه في حقيقته مهمة إلهية يقوم بما لإنقاذ شعبه ، ومثال على هذا ما ادعاه المارانوس بتطابق حالهم مع استير الواردة قصتها في التوراه ويعتقد اليهود أن الإنسان اليهودى مقلس مهما اقترف من ذنوب، ولابد للمسيح أن يترل لعالم الدنس لتطهيره ، حسب زعمهم ؛ لذا فهسم يستضفون علسى الخطيئة مظهر القدسية ، ومن هنا أعطوا للمسيح إمكانية الدخول في غير دينه (٤٠).

وكان يهود الدونمة يحرمون الزواج من غيرهم ، وهذا الأمر فعله المارانوس اليهود اللين كانوا لا يتزوجون إلا فيما بينهم .

<sup>(1)</sup> نفسه ، ص ۲ ك .

<sup>(2)</sup> نفسه ، ص٥٧ .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص٣٣ – ٣٦ .

<sup>(4)</sup> The Zohar, •. Vol, Translated by Harry Sperling & Maurica Simon, The soncino press, London, Jerusalem, New York, reprinted > ٩٧. p ٢٨.

وهذا التشابه فى العقائد والممارسات السرية ، شجع كثيرًا من المتنصرين اليهسود علسى الانضمام والاندماج فى حركة الشبتائيين ، أثناء هجرهم الى تركيا بعد اضطهادات محساكم التفنيش وعلى الأخص فى مدينة سالونيك التى كانت مقرًّا رئيسًّا ليهود الدونحة وشسهدت أكبر تجمع يهودى فى أنحاء تركيا ، ومن جانب آخر كان اليهود والمارانوس المبدلين لدينسهم يرغبون في عودة الحكم السياسي لليهود بعد الانحدار السياسي الذي تم المتعبير عنه بطردهم من إسبانيا والبرتغال في القرن الحامس عشر الميلادي ، وكذا الرغبة في إنحاء الحكم السياسي الكاثوليكي المسيحي(1).

كذلك التقى المارانوس والشبتائيون فى عدائهم للحاخامية اليهودية والتروع إلى التحرر من الشرائع التى تفرضها الديانة ، ومثّل هذا الاتجاه معاداة الحاخامية اليهودية لكل منهما حيث طائبت بالقضاء عليهما واعتبارهما خطرا على اليهودية .

ثانيًا: المارانوس والفرانكية" כת הפרבקיסטים":

الحركة الفرانكية هي إحدى الحركات التي تعبر عن ازدواجية الايمان في اليهودية ، والتي ظهرت عام (١٧٥٩م)في مقاطعة بودوليا العابعة للدولة العثمانية ، وتعد مسن الحركسات المسيحانية المشابحة فكرًا وعقيدة للمارانوس وهي امتداد للشبتائية . ومؤسسها هو يعقسوب فرانك" ٢٤٢٦ هـ هـ علين أنه المسيح المنتظر عام ١٧٥٥م ، حيست أعلسن أن المروح التي كانت تسكن شبتاى تسفى قد تقمصته وتجسدت فيه . وفي عام ١٧٥٧ اعترف به الشبتائيون وأعلنوه زعيمًا عليهم .

وكان فرانك يشكل نمطًا فكريًّا إلحاديًّا خاصًّا وذلك بإعلانه :

" أن الطريق للحياة هو التحرر من كل الشرائع والأديان والقوانين" ويسرى أن "قمسة الصعود تأتى حينما يسقط الإنسان إلى القاع ، وإصلاح الروح لا يتأتى إلا باتباع سسلوك الفجور"(").

<sup>.</sup> המנוב עזר (ד'ר) המכללה האכדמית אחבה (1)

<sup>(2)</sup> ناظم ، منى . المسيح اليهودى ، مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظهيى ، سلسلة ثقافية قومية ، كن وهم ، ص٢٧٧ ، ٢٧٧ .

وقد اعتبر عدد كبير من اليهود في أوربا أن هذه الأفكار هي أحسن الطرق إلى الحريسة السياسية والروحية (١).

وقد قامت المحكمة الدينية اليهودية بمعارضة هذه الحركة بسسبب ممارسساتها المهرطقسة والملحدة ؛ فأسقط الفرانكيون اليهودية عنهم، وأكدوا أن معتقداتهم تشترك مع الكنيسة ، وأعلنوا معاداتهم للتلمود، وطلبوا حماية الكنيسة ، ووافقت الكنيسة ، بغرض تحقيق التنصر الجماعي لهم وأجريت مناظرة بين الكنيسة والحاخامية ، كانت نتيجتها أن قبلت الكنيسسة تنصر فرانك وأتباعه ، وظل أتباعه يعتقدون أنه المسبح المعذب . وكان أتباعه يتزاوجون فيما بينهم ، ومنهم من سلك الحركات الماسونية وكان من بينهم رجال الثورة الفرنسية .

ومثلما فعل يهود الدوغة والمارانوس اليهود فإن الفرانكيين كانت هم أسماء مسيحية إلى جانب أسمانهم اليهودية (٢) حيث سمى يعقوب فرانك نفسه بسـ "سانتوسسينور" أى السسيد المقدس وأعلن كفره بالعلمود (٣).

وتعد الفرانكية إحدى الحركات التى ظهرت فى التاريخ التى لا تنتمى إلى دين من الأديان لتعبر عن اليهود الخارجين عن الدائرة اليهودية معتنقين ديانات أخرى ومتخذين هويه دينية شكلية ، فينتهى أمرهم بالإلحاد ويصبحون غير مقبولين . سواء من أبنساء دينسهم أو مسن أصحاب الديانة التى اعتنقوها .

وأخيرًا نقول أننا إذا ما قارنا عقائد وممارسات اليهود المسارانوس اليهسود فى إسسبانيا والبرتغال مع طوائف اليهود الشبتائيين والفرانكيين الذين عاشوا فى تركيا ، فعلى الرغم من اعتبلاف طبيعة كل بلد عن الأخرى ، واختلافات الجنس والديانة واللغة، إلا أنسا نجسدهم يشتركون فى ممارسات واحدة من حيث المحافظة على السرية والتخفى ، والقدرة على إخفاء الحقائق وإظهار غير ما يبطنون، ثم قدرقم على التسلل إلى عمق المجتمع الذى يعيشون فيسه ويؤثرون فيه ، مع الاحتفاظ بعزلتهم فيما بينهم، وفى الوقت نفسسه يتمكنسون مسن أداء شعائرهم بعيداً عن الأنظار، منتهجين شخصيتين منفصلتين ، إحداهما ظساهرة أيسا كسان

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص٥٢٩-٢٢٧

<sup>(2)</sup> سوسة ، مرجع سابق ، ص ۱۹ .

<sup>(3)</sup> ظاظا · مرجع سابق ، ص١٢٨

اعتقادها، والأخرى باطنة تعتقد اليهودية . وقد اجتمعا جميعًا في رفض الحاخامية اليهوديسة لهم.

وبالمقابل فقد قامت المؤسسة الحاخامية اليهودية بتشجيع محاكم التفتيش على تعقب يهود المارانوس والقضاء عليهم ، وحدث نفس الشيء أيضاً مسع السشبتائيين السذين اعتسبرهم الحاخامية اليهودية فئة مهرطقة خارجة عن دائرة اليهود، وكانت تشجع السلطات العثمانية للقضاء عليهم؛ حتى أن الحاخامات اليهود كانوا يطلقون على الشبتائيين لفسظ "الكفسار" ويطلقون على الثبهودى المتنصر لفظ "المطرود من حظيرة الدين" (١).

وعلى جانب آخر عارض المارانوس ، الحاخامية اليهودية التى رأوا فيها نوعًا من التشدد والجمود والبعد عن الفكر المتحرر من كل قيد ، ووجدوا ضالتهم فى تحطيم كل القيسود بالدخول فى أديان أخرى من أجل النفاذ إلى داخل المجتمعات التى يعيشون فيها . وقد التقوا جميعهم فى ترويج المفهوم القبالى اللوريانى المبطل للشريعة والمؤيد للتيار الروحسى الإنسسانى المتحرر من قيود الشريعة ، والخروج من دائرة الدراسات التلموديسة الستى نسادى كسا الحاخامات، الأمر الذى أدى إلى ظهور حركات يهودية مسيحية .

<sup>(1)</sup> ظاظاً : حسن ﴿ مرجع سابق ، ص١٣٧ .

# المبحث الثاني موقف الحاخامية اليهودية والشرائع من المارانوس

عد بعض حاخامات اليهود المارانوس يهودًا مرتدين وغرباء عن اليهودية ، وذلك لكونهم تنصروا بإرادقم . واعبروهم طائفة ملحدة ، وذلك لظروف تواجدها بين مجتمعات تأثرت بفلسفات عقلية معاصرة غير يهودية في عبادقم وطقوسهم وعقائدهم ، الأمر السذى أدى بالخاعامية اليهودية بتشجيع محاكم العقبيش على تعقبهم والقضاء عليهم مما يلزم الدراسسة توجيه النظر والبحث في موقف هؤلاء المتعصرين من الشريعة اليهودية وبالمقابسل موقسف المشرعين اليهود منهم سواء أكان قبولاً أو رفضاً .

موقف المتنصرين اليهود من الشرائع اليهودية :

إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو:

ما موقف المتصرين اليهود الذين حاولوا التمسك باليهودية في الباطن بالنسبة للتشريع اليهودي؟

وما هو موقف الشخص المارانوسي الواقع تحت الجبر على إخفساء يهوديته وإظهسار المسيحية ؟

فطبقًا لما ورد فى تشريع "موسى بن ميمون" "המב" (1): "لابد وأن يلتزم كل بيت فى إسرائيل بعبادة الرب ، والأفضل لليهودى أن يموت من أن يخرج عن الشريعة ، أما فى حالة الإجبار والقسر على غير ذلك فيعفى اليهودى من العقاب " . وقد جاء تشريع موسى بسن ميمون فى هذا الشأن " إذا أجبر اليهودى على إلغاء شريعة رغمًا عنه − قسراً وإجباراً − فهو معفى من العقاب " . (1)

<sup>(</sup>he.wikipedia.org). אפשט זי מאפני והאת של הארשט ולאפני ולפיני ולפשל אישה דרשה (בדה בארבית באות לובדיה העברית בע מסיד – משומ ביד החזקה (2) האינציקלופדיה העברית בע מסיד – משומ ביד החזקה להרמב"ם – שנת תרפ"ה – לב"ע –עם פרוש רבי שמעון גלזר – עם פרוש האווע בלזר – publishing co- new yprk (1927)

 $^{(1)}$ : "ר' יצחק בך ר' ששת ברפת ( $^{(1)}$ : بنام عند الراب السام عام بار شيشت  $^{(1)}$ 

" فإن المتنصرين الذين لم يستطيعوا الرجوع إلى فلسطين ، وظلوا في أماكنهم ، ومارسوا شرائعهم اليهودية بينهم وبين أنفسهم فيكون الحكم عليهم ألهم مثل اليهود الكاملين ، وتعد ذبائحهم حلال، وشهادهم موثوق بها في المحاكم ، أما في حالة استطاعة المتنسصر الهسروب والعودة الإسرائيل ، وتفضيله البقاء حفاظًا على أمواله وتمتلكاته، فهو في نظر المشرعين غير صالح ، بل مرتد وغير جدير أن يكون يهودي، ولا يعتد بشهادته " () .

ويخالف هذا الرأى بعض المشرعين فيرون أنه إذا سنحت لهم الفرصة للهرب ، ولم يقوموا بمذا العمل خوفك على ممتلكاتهم ، وتجاوزوا عن بعض الشرائع اليهودية بسسبب الإجبسار الخارجي ، فهؤلاء لا يجب الخوف منهم ولا يعتبرون مرتدين (٢٠) .

واختيقة فإنه بمرور الزمن فقد اختفت العقيدة والتقاليد اليهودية مسن ذريسة عسائلات المتنصرين اليهود في إسبانيا والبرتغال حيث تزوجوا من عائلات خارج اليهسود ، وسسافر الكثير منهم في كل أنحاء العالم ؛ لذلك ساد بين اليهود حالة من البلبلة والشك حول موقف المتنصرين الذين عادوا لليهودية ، خصوصًا فيما يتعلق بالزواج والعلاقات والأنساب(<sup>3)</sup>.

موقف التشريع اليهودي من زواج المتنصرين :

اخطفت الآراء وتضاربت بشأن زواج المتنصرين ، فالشريعة اليهودية تحرم الزواج مسن غير اليهودى بحسب المادة ٣٩٦ التي ورد فيها: " إن الزواج المعقود بين يهودى وكافرة أو العكس باطل ، والحياة الزوجية القائمة بينهما تعتبر فجورًا وزنسسًا مسستمرين ، والأولاد اللين يولدون من هذه المعاشرة المرذولة يعتبرون أبناء زنا" (\*) .

<sup>(1)</sup> رايي ينسحاق بر شيشيت برفت ويختصر اسمه إلى "هاريباش " ٢٦٦٣" ولسد عسام ١٣٢٦م في برشسلونة بإسبانيا ، وتوفي في عام ٨ ، ١٤ م في الجزائروهو مشرع لكثير من الفتاوى اليهودية والتي استعادهها يوسسف قارو مؤلف الشوخان عاروخ كأساس لكتابه .(wikipedia.org)

<sup>. 101 – 200</sup> א. תברית העברית (2)

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه .

<sup>. 101 – 100</sup> ע . תעברית העברית (4)

**<sup>(5)</sup> ظاظا : مرحع سابق ، ص ١٩٢ .** 

وفي هذا الشأن يقول ابن شمعون "TTT בך שבדערך" (۱): "لا يكتفي بوحدة الدين بين الزوجين ، بل ينص على وحدة المذهب أيضاً " استناداً إلى المادة ١٧ التي ورد فيها: "الدين والمذهب شرط لصحة عقد الزواج ، فإذا كان أحد الالنين من غير الدين أو مسن مسلهب آخر فلا يجوز العقد بينهما ، وإلا كان باطلاً". وتضيف المادة ١٨ أنه " يصح أن يعقد بين النين كان أحدهما أجنبيًّا ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعيًّا " ويضيف الشواح علسي ذلك :

"أن الأولاد الذين يولدون من زواج الدين أحدهما يهودى ، والثانئ أجنبى لصيق باليهود عن طريق اعتناق دينهم ، لا يصح أن يكون منهم ؛ كهنة في إسرائيل" (") . وقد شرع بعض الربانيين أمثال "إسحاق بر شيشيت" والراب "شعون بن تساميح دوران" "٢٠ ١٤٢١٦٦٣ قرا ١٦٦٦ الالالال الإبانيين أمثال "إسحاق بر شيشيت" والراب "شعون بن تساميح دوران" (") في الجزائسر، و"إلياهو مزراحي" "٦٦٦ الالالمالة الماليون أن أباء المتصرين يهودًا من ناحية المواجعة المنطبطينية، "أن ذرية المتنصرين اليهود بعد عدة أجيال يعتبرون يهودًا من ناحية المواجعة والطلاق واليبوم "١١٥٥ وخلافه (") وهناك من شرع أن أبناء المتنصرين وذريتهم المدين ولدوا بعد تغيير ديانتهم اليهودية للمسيحية من قبل والديهم يعتبرون مثل الأغيار فهم لا يحتاجون لليبوم ، أما إذا تحودوا ، فيكون مسموحاً لهم أن يدخلوا شعب إسرائيل (") . وقد نتج ذلك بسبب أن ذرية المتنصرين اليهود الذين عاشوا بين الأغيار أكثر من مائة عام قمد

<sup>(2)</sup> ظاظا : حسن : مرجع سابق ، ص١٩٢ .

<sup>(3)</sup> رابي دوران شعون بن تساميح ويختصر اسمه إلى راشبتس "٣٦٢="٣" مشرع يهودى ولـــد في هــــام ١٣٦١ في برشلونة بإسبانيا (he.wikipedia.org) .

<sup>(4)</sup> رابي إلياهو مزراحي (١٤٣٥ - ١٥٣٦) أحد المفسرين لكتابات راشي ويختصر اسمه إلى "٣٦٣".

<sup>(5)</sup> اليبوم شريعة يهودية خاصة بالأحوال الشخصية تقول أن الأرملة اليهودية التي مات زوجها ولم تنجب منه يجب ترويجها لأخيه الأعزب جيرًا ، وإذا أنجب منها فإن المولود يحمل اسم أخيه الميست . ظاظما : مرجمع سمابق ، ص١٩٤.

<sup>(6)</sup> האינציקלופדיה העברית . ע ٢٥٥ – ٢٥٦ . (الموسوعة العبرية) .

تزوجوا من أجنبيات، ولهذا فإن يهوديتهم مشكوك فيها ، ويتم التأكد من نسبهم اليهودي عن طريق الأم .

أما المتنصر الذي كان بإمكانه الهروب ولم يهرب فيعاقب بتغريمه بألا يسرث ممتلكات إسرائيلية ، والمتنصر الذي تاب وعاد لليهودية فإنه بستحق نفس حقوق السوارثين بسلا أي نقص (1) . وقد ألزم حكماء صفد وعلى رأسهم رابي "يعقوب بير آب " عقاب المتنصرين التائبين بالجلد على عدم تنفيذهم الوصايا . أما المتنصر الذي هرب من أرض مولده ولم يختتن فكانوا يمنعونه من استخدام أدوات المعبد حتى يتم اختتانه (٢) .

المتنصرون في أدب الأسئلة والأجوبة هاشئيلوت وهاتشوفوت השאלות והתשובות الخاص بالشرائع:

تركت واقعة طرد اليهود من إسبانيا انطباعاً وأثراً على أدب الأسفلة والأجوبة "ספרות התשאקרת התתשובות" (" اخاص بعلك الفترة ؛ ونظراً لأنه لا يتسع المجال لمناقشة كسل القضايا العشريعية المهتمة بشفون المتنصرين فسوف نقتصر على قضية واحدة وهي ، ما هو الموقف العشريعي للمتنصرين اليهود فيما يتعلق بالزواج والطلاق؟

<sup>..</sup> דפי - דפי . מאינציקלופדיה העברית . ע

<sup>(2)</sup> الرجع لفسه .

<sup>(3)</sup> أدب الأسئلة والأجوبة هو أدب الحاصامات الكبار وفروهه التي كتبها "الجاءوليم" (رؤساء المسدارس الديبية) والحاصامات الضليعون في العوراة وفي إصدار الفعاوى ، وكان في صورة أجوبة على الأسئلة المعدومة في أمسور تعطف بالشريعة في موضوعات معنوعة ، وكان الجاعامات الأوائل قد اعتادوا الإجابة على الأسئلة المعدومة التي كانست توجه إليهم عن طريق الكتابة ، وبخاصة بشأن الشريعة ، باعتبارهم "الجاءوليم" و"رؤساء المسئلة المعدومة" في بابسل . وقد خضعت الأسئلة والأجوبة لععديلات كثيرة حتى وصلت إلى هدفها، وكالت الأسئلة ترسل بواسسطة كبسار التجار البابليين من بغداد والبصرة تمن كانوا يذهبون لترويج بضائعهم في أوروبا وأفريقيا أو العكس ، وذلك عن طريق القوافل ، وقد تم حفظ آلاف الإحابات التي أصدرها "الجاءونيم" و "عظماء الشريعة والفقه اليهودى" مثل "هريف" والحاخام "موسى بن ميمون" والحاخام "راشي" ، وغيرهم، حتى اليوم ، و "الأسئلة والأجوبة" أو "فقف المعاوى" ذات أهمية بالمفة في قضايا تاريخ الدين اليهودى وفقهم ، وتعبر مصدرًا غاية في الأهميسة للساحدين في تاريخ اليهود في كل مجالات الحياة . الشامي : رشاد ، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية ، المكتب المسموى لتوزيم المطبوعات ، المقاهرة ٣٠ ، ٢٥ م ، ٣٠٨٠ .

وهي التساؤلات التي دار حولها مجادلات كثيرة استمرت حتى أيامنا هذه (١) .

وكان المارانوس اليهود في بداية تنصرهم لا يتزوجون إلا فيما بينهم. وكانت القيادة الروحية للجماعة في يد النساء العجائز، وكان يهود المارانوس يُشكلون قوة متماسكة فيما بينهم، فالتاجر اليهودى المتنصر يرفض أن يشارك تاجراً آخر حتى يتأكد من هويته ، وقلم ساعد هذا التّماسُك على تسهيل الحياة الاجتماعية للمارانوس() غير أن هذا الوضع قلد تغير بعد ذلك نتيجة للاختلاط بين المسيحيين واليهود لسنوات طويلة فأصبحوا يتزوجون من غير دينهم .

والسؤال الآن هو: ما موقف المتنصرين كيهود ، هل يمكن اعتبارهم يهودًا كساملين ؟ أم ألهم يحتاجون إلى طهارة واغتسال عندما يرغبون العودة إلى اليهودية خشية أن يكون آباؤهم قد تزوجوا من سيدات أجنبيات ؟

وللإجابة على هذا السؤال نذكر بعض آراء الوبانيين والمشرعين في هذا الشأن : ففسى تشريع رابي "شلومو بن أفراهام بن أديرت" " "בד تفائلة هـ بحدة بحدة بحدة المحالمة المعلق بالمعنصرين في زمانه يقول :" لا يجري على المعنصرين ما يجري على المعسودين ، ولا يحتاجون إلى طهارة حيث إن الطهارة لا تكون إلا للمعهود" .

ويقول "رابي إلياهو مزراحي" لا نطائب المتنصرين اليهود الذين جاءوا تالبين من إسبانيا إلا بالاختتان فقط " <sup>(4)</sup> .

والسؤال الآخر هو: هل يمكن اعتبار المتنصرين وذريتهم يهوداً مادام قد ثبت أنحسم لم يختلطوا بأغيار أو لم يثار حولهم شك أنهم تزوجوا زواجًا مختلطًسا ؟ ويجيسب رابي "شمعسون دوران" على ذلك فيقول:

מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור סטרות התשובה . שנת תשנ"ג (1) אליאב שוחטמאן . מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור סטרות התשובה .  $Y \mapsto V - 4 - Y \wedge$  www.daat.ac.il

<sup>(2)</sup> المسيري : موسوعة ، تبلد ۲ / جزء۲ / باب۲ .

<sup>(3)</sup> رابي شلومو بن أديريت ، ولد ببرشلونة في عام ١٣٣٥ وتوفي في عام ١٣١٠ يختصر اسمه في المعبرية إلى رشبا "٣٦٠ الم عام ١٣١٠ المختصر اسمه في المعبرية إلى رشبا "٣٦٠ المختصر المفسري القوراة والتلمود في فترة الريشونيم ، وهي الفترة التي تحتد من القسرن الحسادي للقرن الخامس عشر تقريبًا ، وقد تم استخدام فتواه كأساس لكتاب الشوالحان عساروخ الحساص بالتسشريعات اليهودية مثله مثل رابي يتسحق بر شيشيت . www.wikipedia.org.

<sup>.</sup> מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובה. (4) אליאב שוחטמאן

"حرص المتنصرون اليهود على ألا يتزوجوا من أجنبيات منذ بداية تنصرهم ، وكسان زواجهم يتم فيما بينهم فقط ، وساد بينهم ذلك ..جيل بعد جيل ..وكان كل متنصر يريد العودة لليهودية يتم التأكد أن والديه من إسرائيل وليسسوا أجانسب .. لسذلك فهولاء المتنصرون اليهود لا تفرض عليهم الطهارة مادام تم التأكد من أصلهم اليهودي، وعلسى الرغم من وجود قلة من المتنصرين اليهود اختلطوا بالشعوب الأخرى واتخذوا لهم زوجسات من بناقن إلا أن هؤلاء قلة قليلة جدًّا ... أما الذين لم يتزوجوا من أجنبيات فهسم كسثيرون جدًّا الله على المتنابعة الم

وجاء في إجابة أخرى: (إن الزواج بين متنصر وأجنبية ، أمر مكسروه ومسلموم ، ولا يجب الاختلاط ينسل هذا الزواج ؛ لأن هذا النسل يعتبر مثل نسل الأمم الأخوى (الجوييم · أى الأغيار).

أما "الرابي يوم طوف تسهالون " " ١٦٥ ت ٢١٥ عن الله الله الله الله الكثر تسساهلاً في هذا الشأن حيث اعتبر ذرية المتنصرين يهودًا كاملين فيقول :

"أيس هناك خوف أن يكون والد هذا المتنصر الأغلف قد تزوج من أجنبية وولدت لسه هذا الابن، وعلى هذا فما ينبغي عليه ، هو أن يختن ويغتسل مثل الأغيار السذين يريسدون المعهود".

<sup>.</sup> מעמדם התשובה של האנוסים לאור ספרות התשובה. (1) אליאב שוחטמאן

<sup>(2)</sup> ويختصر اسمه في العبرية إلى ماهريتاس (מדריט"ס) (١٥٥٩-١٦٣٨) من حكماء صفد، عاش بعسد طسرد اليهود من إسبانيا بأجيال .www.wikipedia.org

ويؤكد على هذا رابي "أفراهام جبرييل" " אברהם גבריאל" فيقول:

إذا كانت لهم القدرة على تخليص أنفسهم ، واتخذوا لأنفسهم زوجات من بنات الأغيار، ولم يحرصوا على الزواج من بنات المتنصرين اليهود ، فهم يعتبرون أغيارًا كاملين ولا السزام لهم بشريعة اليبوم .

وكتب رابي "يوسف بن ليف" ١٥٦٦ هـ ١٦٦ بهدم أد الله بمسرور الوقست بسداً المتنصرون يتخذون أجنبيات كمحظيات وعشيقات لهم ، وهو أمر غير مسسموح بسه في الشريعة اليهودية .

أما المتنصر الذي يعرف أن أمه أجنبية أو شك في هذا ، فيجب عليه أن يمر عبر قسوالين التهود مثله مثل الأغيار . وقد تناول رابي " شلومو بن زمسرا " " 7٦٦ هـ ١٦٦ هـ ١٣٢ هـ ١٩٢٨ المتهود مثله مثل الأغيار الله فقال أنه إذا عرف أن جدة المتنصر كانت وثنية ، ووائده إسرائيلي فلابد له من الاغتسال كما ورد في شريعة التوراة (") . ومما سسبق يتسضح تنساقض أراء المشرعين اليهود في قانونية اعتبار هؤلاء المتصرين يهودا أم أغيار .

شرعية عقود الزواج للمتنصرين اليهود :

كان عرمًا على اليهود المتنصرين المقيمين في إسبانيا والبرتغال تنفيه وصايا الديانة اليهودية ، فيما يختص بطقوس عقود الزواج حيث كان يفرض عليهم إجراؤها في الكنيسة . واتباعا لمبدأ التخفى كان اليهود المتنصرون يؤدون طقوس الزواج موتين ، مسرة علنها في الكنيسة ، ومرة أخرى سرًا وفقه للطقوس الزواج يحسب الشريعة اليهودية ، وبحسرور الوقت توقف المتنصرون عن هذه العادة واكتفوا بأداء مراسم الزواج في الكنيسة فقط كما يشير راى "يوم طوف تسهالون"

<sup>(1)</sup> رابي يوسف بن داود بن ليف من حكماء تسالونيك في القرن السادس عشر اشتهر بشرالعه وفسنواه الدينيسة ويختصر اسمه إلى " همد"د حرا لاد " أو " همداد"لا". www.wikipedia.org

<sup>(3)</sup> שאלות ותשובות .מנחת אלעזר . לקוטי תשובה . שייבר חיים אלעזר שפירא ירושליים. כסלו תשנ"ן .חלק חמישי . סימן א – סימן ה

والسؤال هنا : كيف تنظر الشريعة لعقود الزيجات التي تمت في الكنيسة ولم تتم بموجب الشريعة اليهودية وأرادت الزوجة التزوج بآخر يهودي ؟ .

والرد على هذا السؤال يتفرع إلى عدة اتجاهات ، فإنه إذا اعترفت الشريعة بــصلاحية هذا العقد ، فالمرأة لا تستطيع الزواج من شخص آخر يهودى ، إلا إذا حصلت على وثيقة طلاق من زوجها الأول – طبقاً للشريعة اليهودية .

أما إذا ذهبت الزوجة وتزوجت شخصًا آخر بلا وثيقة طلاق صالحة شرعًا ، فإن أولادها من الزوج الثاني يعدون مامذيريم "٢٦٦٣٣٥" أي أبناء غير شرعيين().

وقد حدثت عدة وقائع تتعلق بانفصال أزواج من المتنصرين اليهود ، فقد تمرب الزوجة من إسبانيا أو البرتغال ، بينما يرفض زوجها الهرب معها ، فتتركه وتسذهب وحسدها إلى إسرائيل . فإذا أرادت هذه المرأة الزواج مرة أخرى ، دون حصولها على وثيقة طلاق مسن زوجها السابق . فماذا يكون وضعها؟

وقد أدى هذا الأمر إلى ظهور مشكلة لمجموعة كبيرة من النساء المعلقات "الاعتداد" (آ) اللاتي حرم عليهن الزواج مرة أخرى بلا وثيقة طلاق ، مما اضطر هؤلاء النسوة أن يتزوجن من غير اليهود ، وقد نتج عن ذلك ظهور فتة جديدة من غير المؤهلين دينيا للسدحول في الشعب اليهودي ، ونتج عنها ظهور أبناء غير شرعيين. وقد أحدثت تلك الطاهرة تسائيراً على البنية الدينية للمجمع الإسرائيلي (۳) .

ثما أدى إلى منع حكماء إسرائيل من السير في هذا الطريق ، حيث شسرعوا أن عقسود الزواج للمتنصرين اليهود غير نافذة ؛ لأنما تؤدي إلى ظاهرة المامسذيريم أو الأبنساء غسير الشرعيين .

صلاحية شهادة المتنصرين في رأى المشرعين اليهود : من أهم الاستفسارات التي دارت بشأن أوضاع هؤلاء المتنصرين:

<sup>.</sup> אליאב שוחשמאן . מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובה (1)

<sup>(2)</sup>هي المرأة المعلقة في الديانسة اليهوديسة، والستي لا تعسير معللقسة أو متزوجسة لسسبب مسا في السشويعة www.wikipedia.or.

<sup>.</sup> אליאב שוחטמאן . מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובה .

ما مدى صلاحية المتنصر للشهادة على عقود زواج أو طلاق وما شابه ذلك ، وخاصة لذلك المرتد عن اليهودية قسرًا؟ .

بوجه عام فإنه طبقًا للشريعة اليهودية فإن كل المتنصرين لا يمكن اعتبارهم صالحين للشهادة أومؤهلين لها ؛ وذلك لأنهم خاطئون فى نظر الشرع ، فالشريعة تقول أنه "يفضل للشخص أن يموت ولا يفعل ثلاث خطايا ومنها الوثنية"(١) وهؤلاء المتنسصرون اليهدود لم يحافظوا على الشريعة ، بل غيروا عقيلهم، وتخطوا كل الوصايا التي تفضل المدوت علمى تخطيها ، فهم إذن خطاة وغير صالحين للشهادة(١).

لكننا نجد رابي "إسحاق بن شيشيت" في عدد من ردوده حول صلاحية شهادة اليهودى المتنصر فيقول: " إن قول الشريعة: يقتل ولا يتخطى الوصية نافذ، إلا فى حالسة خسوف اليهودي من أن يقتل، فهو فى هذه الحالة إذا تخطى الوصية يكون صاخًا للشهادة مسا دام فعل ذلك رغمًا عنه ؛ وذلك لأن خشية الموت تكون قد حلت عليه ".

ويشير رابي "إسحاق بن شيشيت" في هذا – مستشهداً يقول رابي شلومو بن أفراهام بن أديرت – فيقول : " إن الاسرائيلي الذي غير عقيدته نتيجة الخوف ، فعلى الرغم من أنسه أخطأ، إلا أنه إسرائيلي"("). وهذا الرأى يعطى قدرا من التسامح مع المتنصر .

إذن من يعد المنصر الجبر مؤهلاً للشهادة؟

يقول المشرعون اليهود: إذا كان المتنصر محافظًا على الوصايا اليهودية بينه وبين نفسه ، فإنه يكون صاخاً للشهادة ، أما إذا كان بينه وبين نفسه متخطيًا للوصايا وخارجًا عليها فهو غير صالح للشهادة 11 .

أما بالنسبة لشهادة المتنصرين المقيمين بالخارج حاليًّا يقول : "إسحاق برشيسشيت" " إن كان المتنصر في البداية يتخطى الوصايا رغمًا عنه ، فإنه يتخطاها الآن برغبته ويعنى ذلك أنه غير مقبول، ويؤكد "هاريباش" هذا الرأى فيقول :

<sup>(1)</sup> يطلق اليهود الوثنية على كل من هو غير يهودي فيعدونه أجنبيًا أو وثنيًا .

<sup>.</sup> אליאב שוחטמאן . מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובה.

<sup>.</sup> ה מימן א – סימן ה. מנחת אלעזר הלק המישי . סימן א – סימן ה

"إن هؤلاء المتنصرين اليهود الذين فضلوا البقاء في أراضي الارتداد عن اليهودية طوال الوقت، ولم يهربوا في الوقت الذي أتيحت لهم الفرصة للهرب، مثلما فعل متنصرون آخرون، فهم يعدون خاطئين وغير مؤهلين أن يكونوا شهودًا.

أما إذا كانوا تحت وطأة الإكراه، فإلهم يعدون يهوداً كاملين "(١).

" أما فى حالة طلاق امرأة من زوجها المتنصر وشهد على طلاقها متنصرون يهود ؛ نجـــد تشريع رابي "إسحاق بر شيشيت" فى هذا الأمر يقول أن هذا الوضع يوكل لتحقيق حاحامي لحؤلاء الشهود حتى يتم التأكد من أهليتهم للشهادة ، ومن ثم يتم إباحة وبيان شرعية وثيقة الطلاق بالاعتماد على شهادتم عليها .

وفي سؤال آخر حول مدى صلاحية عقد تم أمام شهود من المتنصرين اليهود ، واتصح ألهم من خارقي الوصايا بينهم وبين أنفسهم ؟ فبحسب رأى رابي "إسحاق بر شيشيت" ، فإن هذا العقد يكون لاغيًا وغير شرعي . ويعزز هذا الرأى رابي "شعون بن تساميح دوران" فيقول : "على الرغم من صلاحية المتنصرين للشهادة ، إلا أنه إذا اتضح ألهم غير حريصين على الوصايا ويتجاوزولها فإلهم يعدون كسائر الوثنيين ، أي غير جديرين بالشهادة "٣٦٦٢٣" والعقد الذي يتم أمامهم لا يعتبر نافلًا " .

أيضاً أثير تساؤل آخر وهو: " ما هو وضع المرأة التي تم عقد زواجها على رجـــل مـــن الأغيار وكان والده أيضاً من الأغيار ويشك أن أمه من نسل إسرائيل ، أو ألها كانت مـــن المتنصرين اليهود؟

فبحسب الشريعة اليهودية ؛ فإن الرجل الذي من الأغيار ويتزوج فتاة إسرائيلية وينجب منها ، فإن عقد زواجه يكون نافذاً .

وبحسب ما سنه رابي "إسحاق بن شيشيت" ، ورابي "شعون بن تساميح دوران" فإنه لابد من أن تخضع كل حالة من تلك الحالات إلى فحص مدى صلاحية وشرعية عقد المرأة المتنصرة ومعرفة من هم شهود العقد ؟ هل كانوا يحافظون على الشريعة اليهودية بينهم وبين أنفسهم أم لا ؟ (٢).

ومن الطبيعي أن هذا الأمر كان يلقى صعوبة شديدة نظرا لكثرة الحالات التي من هسذا النوع.

وطبقا لما ورد في تشريعات حكماء سالونيك :

<sup>(1)</sup> אליאב שוחטמאן . מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובה.

<sup>.</sup> הימן א – סימן ה שאלות ותשובות מנחת אלעזר . חלק חמישי . סימן א – סימן ה

فإن "كل إمرأة تزوجت من رجل إسرائيلى ارتد عن اليهودية فإن عقد زواجه عليها يكون لاغيًا ، وفى هذه الحالة تعد محللة لأي أحد من إسرائيل يريد أن يتزوجها ، وذلك لعدم وجود شهود مؤهلين ، ولا يوجد في هذه الحالة إلزام لشريعة اليبوم ، ومن حقها أن تتزوج أي شخص إسرائيلي " .

وجدير بالذكر فإن السلطات الروسية كانت تسن قوانين تفرض على عدد من المتنصرين اليهود في روسيا التخلي عن العقائد جيعًا ، ومنها اليهودية بما يستمل طقسوس السزواج اليهودية ، ولم يكن باستطاعة المتنصرين الخروج منها ، وكان الزواج وطقوسه يستم بسين المتنصرين في روسيا بشكل مدني .

وجما سبق يتضح لنا تضارب الآراء حول أوضاع هــؤلاء المتنــصرين لــدى الحكمــاء والمشرعين والحاخامات اليهود ومدى إمكانية السماح لهم بنيل حقوقهم مــن اليهوديــة، فمنهم من اعتبرهم يهودًا كاملى اليهودية في حال عودهم لليهودية، والبعض الآخر اعتبرهم مارقين وخارج الدائرة اليهودية.

ويتضح لنا من الاستفسارات والمحاورات التي دارت حول زواج المتنصرين باليهود والتي عرضناها من خلال آراء أهل الشريعة اليهودية ، والتي تبدو بشأن الزواج من الأغيار كما يطلقون عليه \_ فقد حكم بعضهم ببطلانه ، غير أن البعض سمح به ، والحقيقة فإن موافقة المشرعين على قبول هؤلاء يأتي من الرغبة في تشجيع العودة إلى إسرائيل ، ضمالا للانتماء اليهودي ، سواء على مستوى الآباء أو ذرياقم من الأبناء ، والمرأة التي تزوجت في الحارج وعادت لترغب في آخر حسب شريعة موسى عليه السلام ، فإنه لا يهم عند معظم المشرعين اليهود إذا كانت تحمل وثيقة طلاق من زوجها الأول \_ الأجنبي \_ أم لا ، باعتبار أن هذا الزواج غير معترف به ، وفي هذه الحالة يكون الزواج الأول كان لم يكن ، وفي الوقت نفسه تستطيع الزواج من أي إسرائيلي ترغب الزواج منه .

بينما تجد نقطة أخرى وهي – بحسب رأى المشرعين – أن المتنصر يعد يهوديًا كاملاً إذا كان يبطن اليهودية بينه وبين نفسه ، ونتسائل من أين لهم معرفة ما يدور في نفس الشخص حتى يتم الحكم عليه من هذا المنطلق ؟!!

# المبحث الثالث واقع المارانوس المعاصر

إذا حاولنا تقصى الأوضاع الحالية ليهود المارانوس فإنه يتعين بنا أن نطرح عدة تساؤلات يمكن أن تحدد ماهية واقع هؤلاء اليهود المتنصرين وتتحدد هذه التساؤلات فيما يلي :

هل مازال يوجد على الساحة العالمية ما يعرف بمؤلاء اليهود المتنصرين ؟

فإذا كانت الاجابة بنعم فماذا عن تنصر هؤلاء وما الفرق بينهم وبين مارانوس العسصور الوسطى ؟ ثم ما هى الأسباب والدواعى التى تجعل يهود اليوم ينتسبون للمسيحية ويسؤدون الشعائر اليهودية سرًا .

ونتساءل : ما هو الهدف من حرصهم على سرية ممارسة شعائرهم اليهودية ونحن نعسيش المقرن الواحد والعشرين الذي ينادى بحرية العبادة لكل إنسان ، خاصة هؤلاء اليهود الذين يتبوأون مكانة قلبية بين الغربيين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .

كما نتساءل ، كيف يمكن الحكم على هوية شخص يجمع بين منصب الحاخام اليهــودى والبابا الكاثوليكي وما مدى قبوله من الجانبين اليهودى والمسيحي .

الأمر الذى يجعلنا فى حاجة إلى توضيح: مدى التشار هؤلاء المتنصرين فى أتحاء العالم وما هى الديانة التى ينتمون إليها ؟ اليهودية أم المسيحية ؟ أم هى خليط بين كل منهما ؟ أم نمط دينى جديد ينسخ ما قبله من عقائد ؟ .

ثم كيف نستطيع أن نوجه انتماء هذه الجماعات اليهودية المتنصرة طبقا لما سقناه خـــلال الدراسة هل ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية التي عاشوا بين ملوكها وحكامها ورجــال بلاطها كمستخدمين لهم أم ألهم تابعين للبروتستانت أعداء الكاثوليكية الذين اتجهوا إلسيهم وانضموا إلى صفوفهم معلنين العداء لكل ما هو كاثوليكي .

والسؤال الأساسي هنا : ما هي أسباب ترحيب العالم الغربي بمؤلاء المارانوس ؟

ويلاحظ مما ذكرناه فى ثنايا الدراسة أن الانتماء اليهودى الدينى والعقائدى لدى يهسود المارانوس بدأ يزول تدريجيًّا من قلوب المتنصرين أنفسهم نتيجة لطول فترات التخفي الستى عاشوها فى البلاد . حتى أصبح أداء العبادة فى السر والخفاء من الأمور المعتادة لسديهم فى

الوقت الذى سُمح لهم بمزاولتها طبقا لمبدأ حرية العبادة والسذى أعلنته البرتغال عام ، ، ٩١، حيث اعتادوا علم التصريح بحقيقة عقيدهم في إسبانيا والبرتغال وغيرهما من بلاد العالم .

وكما سبق القول فإنه نتيجة لمعاناة المارانوس اليهود تحت الحكم الكاثوليكي للبلاد ، فقد آثروا الانضمام إلى الحركات التنويرية والملهب البروتــستانق المنساهض للكاثوليكيــة فى العصور الحديثة . وشكلوا نمطًا من أنماط العلمانية بمفهومنا الحالى ، والتي تعلى مــن شــان الجانب الدنيوي على حساب الدين والعقيدة .

ومن ناحية أخرى فقد عارض المارانوس الحاخامية اليهودية فى تعصبها وتشددها وجمودها وفرضها الانعزال عن الأغيار حيث نادوا بالحرية الدينية وقصلها عن السياسية ، مما أدى إلى تقسيم يهود أوربا إلى فرق وطوائف مختلفة حيث قصروا إيمائهم وعقائدهم على الجوانسب النفسية والروحية وأهملوا الجانب الشعائرى (١) . الأمر الذى أدى إلى اعتبار يهود المارانوس شكلاً من أشكال العلمنة التى تظهر فى عدم الاكتراث بالدين ، وذلك بتوجيسه اهتمسامهم بالدولة كنظام سياسى بعيادًا عن المجال الدينى . والمتأخرون من فقهاء اليهود اعتبروهم فرقة من الخوارج أو الجويهم (١) .

انتشار المارانوس في أنحاء العالم:

انتشر المارانوس فى معظم انحاء العالم بعد طردهم من إسبانيا حيث ذهبوا بأعداد كبيرة إلى سالونيك فى تركيا وكانت هذه المدينة تمثل أكبر تجمع يهودى فى تركيا وبعد وصول المارانوس إليها مثلوا أعدادا كبيرة تفوق كل اليهود المتواجدون قيها .

من ناحية أخرى ذهبت أعداد منهم إلى إنجلتوا وأمستردام وهامبورج وهولندا وعاشوا فى هذه البلاد كجماعة هامشية تمتزج بين المسيحية واليهودية ، ترتبط بالمسيحية بالاسم فقسط بينما تمارس اليهودية سرًا على الرغم من تغير الأوضاع والسسماح بحريسة العبسادة عسام . ٩ ٩ ٩ ٩ ٥ .

<sup>(1)</sup> المسيري ، اليد الحقية ، مرجع سابق ، ص \$ أ .

<sup>(2)</sup> ظاظا ،مرجع سابق ، ص۲۹۰ .

<sup>(3)</sup> المسيري ، اليد الحقية ، فرجع سابق ، ص٨٩ . . ٩٠ .

ومن أشهر المدن التى يسكنها المتنصرون اليوم مدينة "بورتو" ومدينة بلمونست (١) في البرتغال . ويطلق المارانوس على أنفسهم وذرياقم اسم المتنصرين "كالاحات" أو ابنساء المتنصرين "كالا كالاتاتات" وحيث انتشر أبناؤهم في العالم فيوجد أعداد منهم في إسمانيا ، وجزء بالبرتغال وأعداد أخرى في البرازيل، والمكسيك ، وكولومبيا ، وإنجلتسرا وهولنسدا وغيرها من الأماكن التي تمكنوا من الهروب إليها أثناء وقت الإبادة (١) .

وللاجابة على السؤال الأخير الذي سقناه آنفا حول أسباب ترحيب السدول الغربيسة هؤلاء المتنصرين اليهود فيكمن في الأمور الآتية :

أولاً: خبرة هؤلاء المارانوس في الأمور المائية والتجارية وقدرتهم على تأسيس شـــركات تجارية رأسمائية كبرى إضافة إلى تعاملاتهم في بورصات الأوراق المائية بكفاءة والتي ساعدت في تطوير وتحديث النظام الرأسمائي الغربي .

ثانيًا : قدرهم على الاندماج ف المجتمعات الدولية ، إلى جانب قدرهم على التجـــسس تصالح الدول التي يعيشون فيها .

ثالثًا : احتكارهم لمجال التجارة الدولية واحتكارهم تجارة الرقيق ومحاصة في مسستعمرات البرتغال في أفريقيا .

رابعًا : تزامن ظهورهم في المجتمعات الغربية مع ظهور العلمنة في العالم الغربي حيث أدوا أدوارًا أساسية في تحديث وعلمنة أوربا .

خامسًا: نقد المارانوس للحاخامية اليهودية وتعصبها حيث يرون فيها صورة تتفق مسع محاكم التفتيش، مع إيمانهم القوى بشخصية المسيح مع تأكيدهم بأهمية الإيمان المجرد غسير الملتزم بشرائع أو عبادات.

سادسًا : اهتمام المارانوس بعقيدة القبالاه اليهودية التي ارتبطــت بالتــصوف والنوعــة المسيحانية والتي تؤمن بشمولية الإنسانية وإسقاط الشرائع .

<sup>(1)</sup> تقع مدينة "بورتو" في الشمال الشرقي للبرتغال ، وكانت هذه المنطقة معروفة بتواجد كثير مسن المتسحرين اليهود بكا ، وتقع بالقرب منها مدينة "بلمونت" التي كان يوجد بما طائفة من المتنصرين اليهود الذين عسادوا إلى اليهودية عن طريق دار قضاء كان يرأسها الراب مردخاي إلياهو.(he.wikipedia.org) .

<sup>(2)</sup> בירנבוים אליהו. יהודי עולמי - תנועת התשובה של הקצין הפורטוגזי

سابعًا : ارتباط المارانوس بالحركات التنويرية اليهودية وأفكار مندلسون وإسبينوزا الستى تنادى بإسقاط الشريعة والاحتفاظ بالجوهر الموسوى مع رفض كافة القيود الدينية .

ثامنًا : إعلاء المارانوس الجانب المادى والتفوق الكبير في هذا الجانب الذي يوطد ويثبت اقدامهم أمام كل من يخالفهم .

وينقسم متنصرو اليوم إلى :

- متنصرون يعيشون كيهود بشكل سري ويمارسون التقاليد اليهودية ف الخفساء ،
   ويؤمنون بيهوديتهم ويعملون على العودة إلى الحظيرة اليهودية .
- متنصرون يهود يحافظون على تقاليد يهودية معينة اعتادوا عليها مئسل إشال الشموع، والزواج من داخل نطاق العائلة ، لكنهم لا يعرفون تفسيراً لما يفعلونه من عادات ولا يرون فيها أي نوع من الأفعال الدينية أو حتى الانتماء لليهودية نظسرًا لانسدماجهم في مجتمعات غير يهودية .
- متهودون متنصرون آخرون ذوو هوية يهودية ، مؤمنون بيهوديتهم ، لكنهم لا يحافظون على الشعائر اليهودية ، ويتزوجون من الخارج وهو ما يتنافى مع الشريعة اليهودية .

وقد كان الوجود اليهودى فى أسبانيا قد التهى على نحو مفاجئ عام ١٤٩٢ عندما منح الملكان الكاثوليكيان فيرديناند وإيزابيلا ، • • • • • ١ يهودى على الأقل مهلة ثلاثة أشهر ليتحولوا لاعتناق المسيحية أو يغادروا البلاد .

وعلى مدى أكثر من خمسة قرون ، حافظ اليهود من أصل أسباني على تراثهم الثقساف بدءًا من لغة اللادينو وحتى الأسماء والأغاني والأطعمة أو ألعاب الأوراق .

بل إن بعض اليهود السفارديم احتفظوا بمفاتيح بيوت أسلافهم فى إسبانيا ، وكان علسى العروسين أحيانا أن يوقعا عقد زواج قديم يتعهدان فيه باحترام قسوالين مملكسة (قسشتالة) الإسبانية .

ونجد أن نحو 63 مليون يهودى من أصل أسباني يعيشون في بلدان مختلفة من بينها تركيا وأورجواي والولايات المتحدة .

ومن أبرز الشخصيات المتنصرة التي ظهرت في القرن العشرين ونادت بعودة المتنصرين إلى اليهودية ودافعت عن حقوق اليهود في أداء شعائرهم دون جبر، آرثـــر كـــارلوس دي

بروش باسطو" ארתרר קרלוס דה ברדעו בסטו " ويعد رائد تمويد المارانوس في القرن المعشرين ١٨٨٦ – ١٩٥٩ كان ضابطاً في الجيش البرتغالي فترة الحرب العالميسة الثانيسة ، وكاتباً معروفاً ، ولد لأسرة كاثوليكية، عاش فترة كبيرة من حياته ، ولا يدرى أنه يهسودى الأصل به طبقًا لعادة المتنصرين في إخفاء أصوغم اليهودية عن أبنائهم حتى سن البلوغ بوعندما كبر باسطو كشف له جده أصله اليهودي ، ومنذ ذلك الحين بدأ الضابط السصغير يبحث عن جذوره اليهودية وبعد تموده ، حول اسمه إلى "أفراهام بن هاروش" "١٣٣٦هـ ٢٦ عربيس" (١)

وقد بدأت علاقة باسطو بالطائفة اليهودية في مدينة لشبونة التي كانت تمارس السشعائر اليهودية سرًا (٢) ، واتصل بإخوانه اليهود اللين انتشروا في مدن "بورتسو" و"بلمونست" وظلوا يحافظون على ممارسة شعائرهم اليهودية بشكل سري بين أهائي هذه القرى والمدن (٢) . وحتى يحقق باسطو مهمته في دعوة المتنصرين للعودة إلى اليهودية ، كان يسلهب إلى تلسك القرى لزيارة هؤلاء المتنصرين، ويعلن لهم الفرصة في التوبة ، ويوصيهم بضرورة الحتان (٥) .

وقد شمل برنامج باسطو لمتنصري البرتغال زياراته للقسرى وقيامسه بعمليسات خسسان للمتنصرين كعمل أولى للعودة لليهودية .

ومن أهم أعماله في هذا المجال إنشاؤه معبدًا يهوديًّا ليكون قاعدة أساسية، وبنية روحانية و دينية لكل المتنصرين في المنطقة .

وقد قامت بعض العائلات اليهودية الثرية بدعم باسطو مائيًا من أجل تنفيذ مهمته ومنها عائلة " قدوري" المشهورة في "هونج كونج" حيث قامت بتمويله لبناء المعبد الكبير الذي تم المتناحه عام ١٩٣٨م، وأطلق عليه ماقور حاييم "٢٦٦٦٦ ٢٢٦٥٥" أي منبع الحياة ، ويستضم مغطسًا للتطهر، وعددًا من الكتاتيب للدراسة بالمدرسة الدينية التي التحسق عسا عسشوات

<sup>(1)</sup> בירנבוים אליהו. יהודי עולמי. תבועת התשובה של הקצין הפורטוגזי كان من عادة اليهود المتنصرين الا يكشفوا لأبنائهم أصولهم اليهودية حتى يكبروا ، وذلك ليتصرفوا بشكل طبيعي ولا يتشكك أحد في هويتهم .

<sup>(2)</sup> نفسه ،

<sup>(3)</sup> בירנבוים אליהו. יהודי עולמי . תנועת התשובה של הקצין הפורטוגזי

<sup>(4)</sup> الرجع نفسه ،

التلاميذ. وبمرور السنين أصبح هذا المعبد مركزاً مهمًّا لأنشطة اليهود المتنصرين في المنطقة، كما قام باسطو بتأسيس جريدة باسم هلفيد "٢٦٥٥٦" أي المشعل ، كتب فيها عسشرات النشرات الدورية لتعليم اليهودية(١).

وعندما ذاع صيت باسطو ونشاطاته من أجل عودة المتنصرين لجذورهم اليهودية، وتأثيره على آلاف المواطنين في المنطقة ، قامت الكنيسة بمحاولة لإبعاده بالقامه بالشذوذ الجنسسي ، الأمر الذي يدل على استمرارية تعقب الكنيسة لكل مسن يحساول إعسادة المتنسصرين إلى اليهودية، وعلى الرغم من تبرئته من كل المحاكمات التي أجريت له ، إلا أنه تم عزلسه مسن الجيش البرتغالي ، مما أدى بالتالي إلى وقف نشاطه ، كما توقف نشاط غيره من المتنصرين في ذلك الوقت عن العودة لليهودية خوفًا من قديدات الجيش والكنيسة (٢).

وينادى بعض اليهود بشرعية عودة المارانوس إلى الحظيرة اليهودية ويشجعون انضمامهم إلى إسرائيل بمدف الاستفادة من قوقم ونفوذهم وثرواقم .

ومن ناحية أخرى عارض بعض حاخامات اليهود هؤلاء اليهود المتنصرين وذلك بسبب الدماجهم في مجتمعات غير يهودية لفترات طويلة من الزمان أدت إلى إبعادهم عن ديانتهم الأصلية، بالإضافة إلى دخول أفكار تحرية سيطرت عليهم تنادى يابعاد الدين عن الدولة، وتطالب بتوجه علمائي يسعى إلى التحديث بعيدًا عن الدين ، وقد اعتبر عدد من الحاحامات أن هؤلاء المارانوس يشكلون خطرًا على المفاهيم اليهودية الأصلية والفكر الديني.

ولم يكن رفض حاخامات اليهود للمارانوس بأقل من رفض المارانوس للحاخامات ؛ حيث أخذ المارانوس على الحاخامية اليهودية التعصب الشديد .

ونجد اليوم تصاعدًا فى الدعوة إلى تجميع تلك الفنات إلى العودة إلى اليهودية والمجتمسع الإسرائيلي ، بمدف تقوية وتعزيز المجتمع ، وأيضًا للاستفادة من نفوذهم المسالي والعجسارى واستثمار ثرواتهم .

<sup>(1)</sup> בירנבוים אליהו. יהודי עולמי . תנועת התשובה של הקצין הפורטוגזי

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه .

والعقائد والجنسيات - يمثلون جماعات منعدمة الهوية وفقاً لمصالحهم ، حيث لا انتماء عندهم لدين أو شعب أو أصل نتيجة لاندماجهم كليًّا وجزئيًّا بالمجتمعات الأخرى ، خاصة الأوربية ، والدليل على ذلك اختيارهم البقاء بمحض إرادهم والإقامة فى الأوساط الأوربية على الرغم من الحرية والتشريعات التي أعلنتها منظمات حقوق الإنسان فى العالم واحتسرام حرية العبادة والمعتقدات الدينية أيًّا كانت، وهنا يتضح لنا التباين بسين مسارانوس اليسوم ومارانوس العصور الوسطى يمكن أن يدخل بعضهم فى إطار المجبر أو المضطر لدخول المسيحية فى ظل الاضطهاد والإجبار تحت وطأة محاكم التفتيش ، أما اليوم فما معنى وجود عناصر يهودية متنصرة لازالت تمارس شعائر اليهودية فى الخفساء ؟ !!

#### الخاتمية

فى ختام الدراسة لطوائف "المارانوس" اليهود المتنصرين السقى ظهسرت فى إسسبانيا ، ثم انتشرت فى أرجاء العالم مكونة حركات مسيحية يهودية علمانية متحررة نخلص بمجموعة من الاستنتجات للحكم على هذه الجماعة وتشمل العوامل التالية :

- كان الحصول على المنافع والمصالح الشخصية واعتلاء المناصب في البلاط الملكي سببًا
   ق تخلى اليهود عن معتقداقم وديانتهم الأصلية .
- نجحت طوائف المارانوس "اليهود المسيحيون" فى التغلغل وسبر أغوار المجتمعات الإسبانية والبرتغالية ، والغربية عمومًا . حيث خلقوا قواسم مشتركة مع الحكومات الرسمية فى هذه البلدان بالاعتماد عليهم فى مجالات التخابر والجاسوسية لصالح تلك البلسدان . وفى المقابل حقق الملوك والحكام الكاثوليك الاستفادة المطلوبة من هؤلاء اليهود باعتبارهم أجراء يحققون طموحاقم ومصالحهم ورغباقم سواء أكانت شخصية أو سياسية دولية . حتى إذا ما وصلوا لنهاية تحقيق رغباقم فكان نبذهم وإبعادهم وطردهم هو أسلم الطسرق للستخلص منهم.
- أدى التطور الاجتماعي والسياسي لجماعات المارانوس اليهودية في المجتمعات المسيحية
   إلى تحوضم إلى جماعات ضغط على النظام السياسي الحاكم في هذه البلاد .
- أثبتت الطبيعة المزدوجة لدى المارانوس ، المتأرجحة بين المسيحية واليهودية ، القصامًا في الهوية الدينية وضحت من خلال ممارساتهم الشعائر المسيحية في الكنائس وأداء شعائرهم اليهودية سرًا في المنازل والمعابد السرية .
- استطاع المارانوس عن طريق تسخير وسائلهم المائية من تجارة واسستثمارات وجبايسة المضرائب وامتلاك الشروات في التسلل إلى داخل البيوتات الحاكمة حاصلين على أعلى المناصب داخل البلاط الملكى . فكانوا أول من أنشأوا شركات مائية واسستثمارية عسابرة للحدود مصاحبة أفكارًا دينية حديثة متحررة من كل قيد .

- سهلت عمليات اندماجهم في المجتمعات الغربية تطور لاستثماراتهم للأموال عن طريق التجارة الدولية والأعمال المصرفية التي تفوقوا فيها على حساب البلدان التي عاشوا بين جانبيها خاصة المجتمع المسيحي .
- أوضحت اللىراسة قدرة اليهود المتنصرون على المراوغة وإخفاء ممارسة عقائسدهم الأصلية بعيدًا عن الأعين ونجاحهم الإفلات من تعقب المحاكم مع إظهار التمسك بالمسيحية..
   كل هذا مكنهم من الانتشار في المجتمعات الخارجية والاتصال بذويهم في أنحاء العالم.
- معاداة النخب اليهودية القوية منهم لأبناء جلدهم أدت إلى تبولهم مناصب ومراكسز كبرى داخل المجتمع المسيحى فكان منهم الأسقف والكاهن والمعمد . ونموذج ذلك يظهسر من خلال شخصية باول دى سانتا ماريا ذلك الحاخام اليهودى والأسقف المسيحى !! الذى خان أبناء دينه، وغيره نماذج كثيرة لشخصيات يهودية متنصرة، حاربت أهلها وأبناء دينها وجلدها وصولا لتحقيق عطف وعطاء الحكومات ، حتى وإن أدى الأمسر في سسبيل ذلك إلى التضحية باليهود أنفسهم وإعمال المذابح فيهم .
- كانت أعنف الضربات التي لحقت باليهود المتنصرين من قبل محاكم التفعيين علي علي ايدى عدد من حاخامات يهود ؛ تنصروا !! وأصبحوا كهنة وقساوسة مسيحيين .
- كانت المنح والعطايا والرشاوى والوشاية هي الأساليب التي استخدمها المارانوس تحقيقا لأهدافهم في التغلفل في المجتمعات غير اليهودية .
- أثبت التماذج بين فكر المارانوس وجماعات الشبتائية (الدونمة) والفرانكية المتحسولين عن دينهم وحدة الفكر القائم على المداراة والتخفى واستغلال المجتمعات الحارجية والتسلل لأنظمتها سياسيًّا واجتماعيًّا تحقيقتً لأغراضهم .
- مثل المارانوس ظاهرة يهودية ذات أنساق مسيحية غير مؤكسدة مزدوجـــة الفكـــر
   والعقيدة تحمل في طياقها فكرًا لا ينتمي إلى هوية دينية محددة .

- عكس انضمام المارانوس للحركات التنويرية والبروتستانية المعاديسة للكاثوليكيسة ، وكذا الحركات المسيحانية المعاصرة مفهومًا جديدًا للتعايش مع الآخر قوامه الإيمان المجسرد غير العابىء بالدين لخدمة مصالحهم وأهدافهم .
- مثلت جماعات اليهود المارانوس طليعة الجماعات الممارسة لليبرائية التحرريسة فكسرًا وعملاً من خلال إعلاء الفردية على حساب الدين والدولة باعتبار أن الحرية لا يحدها قوانين أو معتقدات .
- نتج عن الأفكار التحررية التي نادى بما المارانوس الى اتخاذهم شكلاً من أشكال العلمانية التي تعلى من شأن الدولة على حساب الدين .
- أظهر الضمامهم للحركات التنويرية والبروتستاتية المعاديسة للكاثوليكيسة تذبسذب شخصيتهم وعدم القدرة على الانتماء لأى معتقد .
- تأرجحت آراء المشرعين اليهود بين قبول اليهود المتنصرين باعتبارهم مواطنين يهود،
   وبين رفضهم باعتبارهم خارجين عن الدائرة اليهودية ، رغبة في استقطاب العناصر اليهودية المتنصرة ، وجمعها داخل بوتقة دولة إسرائيل لاعتبارات قومية سياسية واقتصادية .
- قدرة المارانوس على الاندماج والمتعايش مع الديانات والمداهب المعايرة واخستلاطهم بعيادات وانحاط مختلفة ورفعهم شعار الايمان المجرد غير العابئ بسأمور السدين والسشرائع، والرافض للجمود والتعصب الذي رموا به الحاخامية اليهودية . الأمر الذي يستدعى دعوقم بساحات المارقة" أو الخارجة عن الديانة اليهودية ، كما يمكسن اعتبارهم جماعات يهودية ذات أنساق مسيحية غير مؤكدة ، مذبذين لا من هؤلاء ولا هؤلاء .

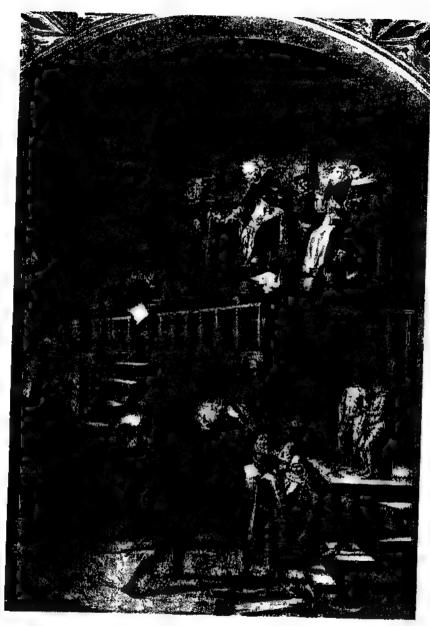

صورة توضح إحدى جلسات محاكم التفتيش

# المصادر والمراجع

المصادر العربية

أولاً المصادر :

القرآن الكريم

الكتاب المقدس ، العهد القديم والعهد الجديد - مترجم من اللغسات الأصسلية - دار الكتاب المقدس - القاهرة - الطبعة الرابعة ٢٠٠٦ - الإصدار الثالث .

## النبَّا المراجع العربية :

- النعيمى : احمد نورى ، اليهود والدولة العثمانية ، مؤسسة الرسالة ، بسيروت ، دار البشير، الأردن، ١٩٩٧م ،
- ٢. إسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، ترجمة وتقديم حسن حنفي ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، ١٩٨١م .
- ۳. بولز : یواکیم ، بابوات من الحی الیهودی ، ترجمة خالد أسعد عیسی ، مراجعة سهیل
   زکار، دار حسان ، ۱۹۸۳ م .
- ٤. حمدان : جمال ، المهود أنثروبولوجيا ، المكتبة الثقافية ١٦٩ ، دار الكتساب العسربي
   للطباعة والنشر ، القاهرة ، شباط فبراير ، ١٩٦٧م.
  - ٥. درويش : هدى ، العلاقات التركية اليهودية ، دار القلم ، دمشق ، ٢٠٠١م .
- ٩. درویش : هدي، حقیقة یهود الدوغا في ترکیا وثائق جدیدة ، دار عین، القساهرة ،
   ٩. ٠٣.
- ٧. قلاح : سلمان ، تاريخ العرب ، وزارة الثقافة والمعسارف اليهوديسة ، أورشسليم ،
   ٥ ٩ ٩ ٩ م.
- ٨. سوسة : احمد ، العرب واليهود في التاريخ ، العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، ط٧ ،
   دمشق ، بدون تاريخ .

- ٩. الشامى : رشاد ، الرموز الدينية اليهودية ، مركز الدراسسات السشرقية ، جامعسة القاهرة ، عدد ١٩ ، ٢٠٠٠ .
- ١٠. الشامى : رشاد، جولة فى الدين والتقاليد اليهودية ، مكتبة سعيد رأفت القساهرة ،
   ١٩٧٧م.
- ١١. الشامى : رشاد ، موسوعة المصطلحات الدينبية اليهودية ، المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات ، القاهرة ٢٠٠٣م .
  - ١٢. ظاظا : حسن : الفكر الديني اليهودي ، دار القلم دمشق، ١٩٩٩م.
- ١٣. الشناوى: عبدالعزيز: الدولة العثمانية دولة مفترى عليها، مكتبة الأنجلو المصرية،
   بدون تاريخ.
- ١٠. عبدالجيد : محمد بحر، اليهود ف الأندلس، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنسشر،
   ١٩٧٠.
- ه ١. عجاج نويهض ، بروتوكولات حكماء صهيون ، دار الاستقلال للدراسات والنشر، بيروت ، ١٩٩٦م .
- ٦٦. كاسترو : أميركو ، إسبانيا فى تاريخها ، ترجمة على إبراهيم منوق ، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ٣٠٠٣م .
- ١٧. محمود : أمين عبدائل ، مشاريع الاستيطان اليهودى منذ قيام التورة الفرنسية حسق فاية الحرب العالمية الأولى ، عالم المعرفة ، المجلس الوطنى للثقافة والمفنون والأداب ، الكويت، عدد ٧٤، فبراير ١٩٨٤م .
  - ١٨. المسيرى : عبدالوهاب ، اليد الحقية ، دار الشروق ، ١٩٩٨م .
- ١٩. المسيرى: عبدالوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ٧ مجلدات، دار
   الشروق القاهرة ١٩٩٩.
- ٣٠. مكاريوس : شاهين ، أربع كتب في الماسونية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ١٩٩٤م.
- ٢١. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، إشراف مانع بن حماد
   الجهني ، ط ٤ ، دار الندوة العالمية للطبع والنشر والتوزيع ،الرياض، ٢ ٤ ١ هـ .

- ٢٢. ناظم : منى ، المسيح اليهودى ، مؤسسة الاتحاد للصحافة والسشر دولة الإمسارات
   العربية المتحدة ، أبو ظبى ، سلسلة ثقافية قومية ، نحن وهم .
  - ٢٣. ديورانت : ويل ، قصة الحصارة : ترجمة محمد بدران بيروت ، توس .

### ثالثما المراجع العبرية :

- ו. תורה גביאים כתובים והברית החדשה התנ"ך על פי המזורה בכתב יד לגינגרד הכמהדורה השלישית של ביבליה הבראיקה שטוטדרטגסיה . החברה לכתבי הקודש . ירושלים . 1941 .
  - ירושלים תשנ"ה. ש' אברמסון. פירוש רבנו הננאל לתלמוד, ירושלים תשנ"ה.
  - "א. א' אשתור, קורות היהודים בספרד המוסלמית, ירושלים דרף ו.
  - 1. בן-ששון, צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם, ירושלים תשנ"ו.
- ף' דרורי, 'ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש
   תלת-תרבותי בימי הביניים', מעמים מו-מז (תשנ"א)
  - . המלון החדש הוצאת קריית ספר ירושלים ואזו . מין .
  - י. האינציקלופדיה העברית כרך רביעי . הוצאת ספרית פועלים .1988.
- . האינציקלופדייה היהודית "דעת" . ערך אינקוויזיציה, אוטו דה פה

### مواقع الكترونية عبرية :

- ו- סיכום (היהודים בספרד בין איסלם לנצרות) עימות בין מוסלמים לצרות <u>www.tzafonet.org.il</u>.
  - www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp Y
  - יהדות סודית בצל (ד'ר).לקחים הסטוריים . יהדות סודית בצל האינקוויויציה . www.omedia.co.il
- בירנבוים אליהו. יהודי עולמי . תנועת התשובה של הקצין הפורטוגזי –נ . www.makorrishon.co.i .

- - ר-אנוסים ושבתאים האופציה שך דתיות כריזמטית. web.macam.ac.il
- אליאב שוחטמאן . מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות אליאב שוחטמאן . מעמדם התשובה . שנת תשנ"ג . www.daat.ac.il

رابعًا المراجع الإنجليزية :

- A.R. Kucuk, Donmeler Tarihi, Ankara, 1
- 2 Episten, l: Judaism : A Historical presentation, penguine .1974Books, London,
- . Vols, Translated by Harry Sperling & Maurica 53 The Zohar, Simon, The soncino press, London, Jerusalem, New York, .1970reprinted
- S. Balakrishman: introduction to Hindu Religion, printed 4 at Mehta offset works. New delhi.
- Seltzer, R.M.: Jewish people Jewish Thought, Collier 5.1980Macmillan publishers, U.S.A.

## الكاتبة في سطور

## دكتورة هدي درويش

- الأستاذ المساعد ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية -- جامعة الزقازيق.
- حاصلة على ليسانس الآداب في جامعة عين شمس قسم اللغات الشرقية فرع اللغة العبرية بتقدير جيد جداً .
- حاصلة على جائزة أحسن رسائة دكتوراة في جامعسة الزقسازيق لعسام ٢٠٠١ ٢٠٠٢.
- شفلت منصب المدير التنفيذي لمركز بحوث العالم التركي بالقاهرة عـــشر سسنوات ( ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ م ).

#### المؤلفات العلمية:

- الإسلاميون وتركيا العلمانية دار الآفاق العربية ، القاهرة ١٩٩٨ م .
- العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية ، دار القلم ، دمشق ، ٢ • ٢م.
- أفغانستان بين السلام والحرب ، سلسة كتب العصوف الإسلامي ، الكتاب ٤٨، يناير ٢٠٠٢ م .
  - حقيقة يهود الدونمة في تركيا ، عين للدراسات والبحوث ، القاهرة ، ٣٠٠٣ م .
- دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطي والقوقاز عين للدراسات ، القاهرة، ٢٠٠٤ م .
  - حجاب المرأة بين الأديان والعلمانية ، عين للدراسات القاهرة ، ٣٠٠٥ م .
  - الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية عين للدراسات ، ٢٠٠٦ م .

### الأبحاث والدراسات:

المنهج الصوفي للطريقة البكتاشية وتأثيره على السلطة الحاكمة في تركيا ، مجلسة
 الآداب - جامعة الزقازيق ، نوفمبر ٢٠٠١ م .

- تركيا بين التأثير اليهودي والواقع العربي في الماضي والحاضر والمستقبل.
  - السلوك الاقتصادي في حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام .
  - الآسينية في الفكر الديني اليهودي ، دراسة في النشأة والعقائد .
  - البعث في العقيدة اليهودية ( دراسة في فكر موسى بن ميمون ) .
  - إدريس عليه السلام بين الروايات اليهودية والتفاسير الإسلامية .

لها العديد من المقالات في المجلات والصحف العربية والدولية المختلفة وشــــاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية .

# المحستويات

| مقدمــة                                                                                                        | ٥          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| تمهيد : جذور التنصر اليهودي في الأندلس                                                                         | 4          |
| المفصىل الأول                                                                                                  |            |
| المارانوس اليهود ومعضلة التحول إلى المسيحية                                                                    | 11         |
| المارانوس لغة واصطلاحًا                                                                                        | ۲.         |
| المُبحث الأول :. آليات القوة اليهودية في إسبانيا والبرتفال                                                     | **         |
| - قوة اليهود على المستوى السياسي في الأندلس                                                                    | 44         |
| - القوة الاقتصادية لليهود ف إسبانيا والبرتغال                                                                  | 40         |
| - القوة الاجتماعية لليهود ف إسبانيا                                                                            | 41         |
| المبحث الثانى: ردود الأفعال الرسمية والشعبية تجاه المتنصرين اليهود                                             | 44         |
| - الممارسات اليهودية المناهضة للمسيحية                                                                         | 44         |
| المبحث الثالث : محاكم التفتيش والتحول القسرى إلى المسيحية                                                      | ٤.         |
| – موقف الملك (فرديناند) والملكة (إيزابيلا) مع يهود إسبانيا                                                     | 11         |
| - محاكم التفتيش في إسبانيا                                                                                     | * *        |
| <b>– أن</b> واع المحاكم                                                                                        | 47         |
| - أنواع العقوبات                                                                                               | £V         |
| - محاكم التفتيش في البرتغال                                                                                    | £A         |
| – ممارسات محاكم التفتيش ضد المارانوس اليهود                                                                    | £A         |
| الفصل الثابى                                                                                                   |            |
| المارانوس بين الظاهر المسيحي والباطن البهودى                                                                   | ٥٣         |
| المبحث الأول : محارسة المارانوس الشعائر المسيحية                                                               | 0 1        |
| المبحث الثانى: أساليب المارانوس في ممارسة الشعائراليهودية                                                      | 44         |
| - عقيدة المارانوس في قدوم المسيح هماده حداي مماسا                                                              | 44         |
| – كيفية تطبيق المارانوس لطقس الحتان                                                                            | 7.6        |
| - المحافظة على شعائر السبت                                                                                     | 40         |
| – المارانوس والابن البكر                                                                                       | 77         |
| של של אול בתרפוסה המתפולה בתרפוסה המתפולה המתפולה במתפולה במתפולה במתפולה במתפולה במתפולה במתפולה במתפולה במתפ | <b>4.V</b> |

| ٧.        | <ul> <li>محافظة المارانوس على شرائع الطعام فى اليهودية</li> </ul>              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١.       | - إجراءات الزواج واللاهات                                                      |
| <b>Y1</b> | - عادات المدفن والعزاء                                                         |
| YY        | – ممارسة المارانوس للأعياد اليهودية                                            |
| ٧٨        | – وسائل محاكم التفتيش في كشف تخفى المتنصرين                                    |
| AY        | المبحث الثالث : النخب اليهودية بين المعارضة والتأييد                           |
| ۸۳        | أولاً : المتنصرون المناهضون لليهود في إسبانيا والبرتغال                        |
| ۸V        | ثَانياً : غاذج الشخصيات المسصرة الى دافعت عن اليهود ولم تتضح هويتها اللبينية : |
|           | القصل الثالث                                                                   |
| ۸4        | معضلات المنمج والنبذ بين المارانوس ونظرائهم                                    |
| 41        | المبحث الأول: علاقة المارانوس بالحركات اليهودية المسيحانية                     |
| 11        | أولاً : علاقة المارانوس بالشبتاليين ( الدونحة )                                |
| 40        | ثانيًا: المارانوس والفرانكية                                                   |
| 48        | المبحث الثاني : موقف الحاخامية اليهودية والشرائع من المارانوس                  |
| 44        | - موقف المتنصرين اليهود من الشرائع اليهودية                                    |
| 44        | – موقف التشويع اليهودي من زواج المتنصرين                                       |
| • 1       | – المتنصرين في أدب الأسئلة والأجوبة الخاص بالشرائع                             |
| ٠ ٤       | – شرعية عقود الزواج للمتنصرين اليهود                                           |
| • •       | – صلاحية شهادة المتنصرين ف رأى المشرعين اليهود                                 |
| • •       | المبحست الثالث : واقع المارانوس المعاصر                                        |
| 17        | प्रदेश-।                                                                       |
| 41        | المصادر والمراجع                                                               |

# رقم الإيداع ٢٠٠٨/٧١٤١

الترفيم الدولي 9-235-237 I.S.B.N. 977

# مطبعة صحوة

٧ شارع إسماعيل رمضان- الكوم الأخضر - فيصل
 تليفون وفاكس / ٣٣٨٧١٦٩٣ - ١٠١٠٩٦٧٨

يسم المهلا الركي الركير

تم تحميل هذه المادة من:

مكتبة المعتدين الاسلامية لمقارنة الاديان

http://kotob.has.it

http://www.al-maktabeh.com